# الإعلام والنظريات الإجتماعية

الأستاذ الدكتور عطا الله الرمحين محمد نور صالح العدوان

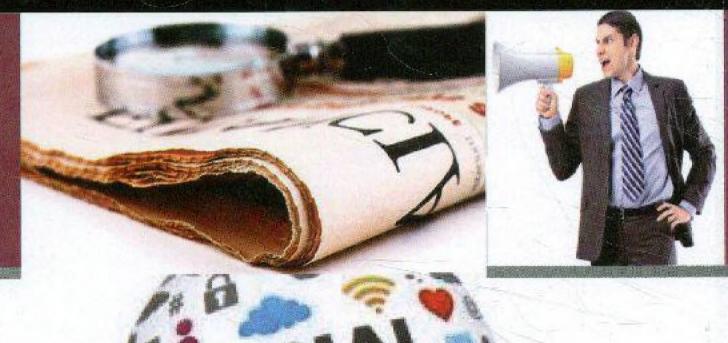

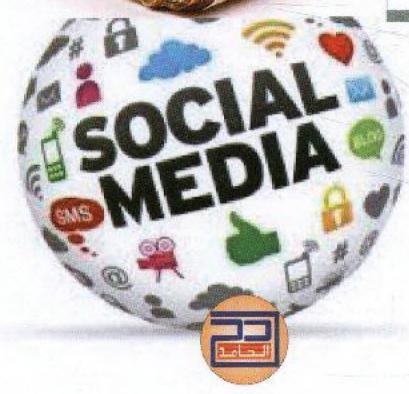



الإعملام والنظريات الاجتماعية

## الإعسلام

### والنظريات الاجتماعية

- جوهر الاتصال الجماهيري.
- ذوات النشاط في الاتصال الجماهيري.
  - الاتصال الجماهيري وحرية الكلمة.
- الحماية القانونية للمجتمع من التأثير الإعلامي.

تأليف

الدكتور

الأستاذ الدكتور

محمسد نورصا لح العدوان

عطسا الله الرمحسين





رقىيى الصياسية : 302.2

المؤلف ومن هممو في حكمه : عطاله محمد الرعين.

عمروان الكعرب : الاعلام والتطريات الاجتماعية.

رفـــــــم الإيـــــــــان : 2014/1/329 :

الواصل : الاعلام//الانصال الجماهري/

ويستانستات التلاسيس : عمان - دار ومكتبة الحامد للنشر والعوزيع

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانولية من خجوى مصنفه ولا يعفر هذا المصنف من راي دفارة المكبية الوطنية أثو أي جهة حكومية الحرير

اردملك) ISBN 978-9957-32-817-7

تم إحداد بيانات الفهوسة والمسمنية، الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطية.

لا يجوز نشر أو القنباس أي حزء من هذا الكتاب، أو اختران مادله بطريقة الاسترجاع أو نقله على في وجه، أو يأي طريقة كانت البكترونية، أم ميكانيكية، أم بالتصوير، أم التعجيل، أم بخلاف ذلك، أدون الحصول على إذن الناشر الفطيء ويخلاف ذلك يتحرض القاعل للعلاجقة القانونية.

### الطبعة الأولى 1435-1435هـ



كالإلجيك المناللست والبورج

اگردی-عمان-شطا بدران - گفترخ العرب مقابل جامعة العلوم التيماييقوة معالف 4962 6 5231081 طاقس ، 4962 6 5231081

مريد، (366) فرمز الريدي: (11941) عمان~ الأرمن

www.damilhamed.net

E-mail; derell:amat@yaboo.com

### بِسْسِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ وَقُلِ أَعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

[التوبة: 105]

### الحتويات

| الصايحا | الموضىيوع                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 9       | المدخل                                                     |
| 11      | المنتخف المتكافئ                                           |
|         | جوهر الاتصال الجماهيري                                     |
| 13      | الْهَمَوْنِ لَيُ الْأَرْقِ لِي                             |
|         | علم اجتماع الانصال الجماهيري في نظام اللعرفة الاجتماعية    |
| 15      | مادة وموضوع علم اجتماع الاتصال للجماهيري                   |
| 20      | مستوى المنهجية والتقنية                                    |
| B.77    | الفقطيان الشائني                                           |
| 27      | تاريخ تطور علم اجتماع الاتصال الجماهيري                    |
| 29      | تظريات الاتعمال الجماهيري في دراسات علماء الاجتماع الأجانب |
| 48      | تطور علم اجتماع الاتصال الجماهيري في للدراسات المحلية      |
| C4      | الفضيار الماليت                                            |
| 61      | الاتصال الجماهيري كنظام للعمل                              |
| 66      | الوظيفة الأساسية لملاتصال الجماهيري                        |
|         | <b>建筑</b>                                                  |
| 87      | الناحية الذاتية للنشاط في مجال الاتصال الهماهيري           |
| 89      | الفَحْرَانُ الْأَرْضَ                                      |
|         | مكونات النشاط في مجال الاتصال الجماهيري                    |
| 109     | الفيكيان الجنائيين                                         |
|         | القيم كأساس لنشاط الفاعلين في مجال الاتصالات المماهيرية    |

| 131 | الفصورة المنت ليندين                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | مسألة حرية أصحاب النشاط في مجال الاتصالات الجماهيرية                                                           |
| 151 | خصائص المعايير القانونية لتتظيم حرية عمل نظام الاتصال الجماهيري                                                |
|     | العربي المعاصر                                                                                                 |
| 161 | المجملة المقالدة                                                                                               |
|     | الموضوع في نظام عمل الانصال الجماهيري                                                                          |
| 163 | الفَصَارِينَ السِّيَّالِيَّةِ                                                                                  |
|     | الوعي الاجتماعي العام كموضوع لعمل الاتصالات الجماهيرية                                                         |
| 190 | ما معنى تحليل الماضىي؟                                                                                         |
| 207 | الفقطيل القالية ن                                                                                              |
|     | الرأي العام كمالة ومي جماهيري                                                                                  |
| 227 | المُفَطِّينَ النَّا مِنْ عَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مُلَّالًا مُنْ عَيْدًا لَهُ مُنْ عَي |
|     | الإعلام الجماهيري في غشاط الانصال الهماهيري                                                                    |
| 241 | المنتفئ المتراتج                                                                                               |
|     | الجانب الوظيفي للاتصال الهماهيري                                                                               |
| 243 | الفَطَيْلِيلُ لَجُالِينِينَ                                                                                    |
|     | وظائف نظام الاتصال الهماهيري                                                                                   |
| 245 | الانتصال الجماهيري كنظام وظيفي                                                                                 |
| 246 | وظائف الانتصال الجماهيري وجوانبه                                                                               |

#### المدخل:

يعار إهتماماً كبيراً اقضايا عمليات الاتصال الجماهيري في العالم المعاصر الذي يتميز بنطور عاصف التكنولوجيا المعلومات. وإن علم إجتماع الاتصال الجماهيري تطور بفاعلية بما يكفي خلال القرن العشرين في بلدان أمريكا وأوروباء أما الدراسات الوطنية في مجال علم اجتماع الاتصال الجماهيري تقع في الوقت الراهن في مرحلة التكوين فقط، غير أنه لابد من الإشارة إلى أن هذا الإتجاء للمعرفة في مجال علم الاجتماع الإعلامي خلال المعقد السابق من الزمن قد تطور بمعظمه في أطر الدراسات التجريبية، وأيضاً في أطر نظرية الصحافة، وتتنامي باستمرار في الأعوام الأخيرة الاهتمامات بالدراسات النظرية - الإجتماعية في مجال الإتصال الجماهيري: ظهرت في العديد من الجامعات إختصاصات في مادة (علم إجتماع الإتصال الجماهيري)، ويدرس هذا الموضوع بنشاط من قبل الإختصاصيين في الإعلان والدعاية والعلاقات العامة. وتجد نتاتج الدراسات العامية العكساً نيا في الكتب التعليمية الصادرة خصوصاً لطلاب الدراسات الجامعية.

إن هذا الكتاب الأكاديمي المقترح قد أعد على أساس بحوث المؤلفان ويعض الباحثين العرب والأجانب الأخرين.

= الإتصال الجماهيري: تحليل نظري - منهجي - وعد إصدار هذا الكتاب المدرسي وضع هدف تعريف الإختصاصيين القائمين على مختلف جوائب مادة (علم إجتماع الإتصال الجماهيري). (ق)

وإن هذه المادة التدريسية مدعوة المساعدة على تكوين الفكر التطيلي الدى الطلاب من خلال الجنداعية في عملية الدراسة إلى تطيل العمليات الاجتماعية في جميع أشكالها المتنوعة، وينظر هذا في الإنصال الجماهيري ليس فقط من جانب

<sup>(1)</sup> مويرينكون، ف ديء كروفياشنكو أري (علم الاجتماع، موسكو 2001) ص4-5.

دراسة نثائج الدراسات التجريبية من قبل الأخير، بل من جانب التحليل النظري – الإجتماعي. ويسمح هذا بدوره بإبراز التالي في مضمونه:

- ظاهرة الذات في نشاط الاتصال الجماهيري كظاهرة معقدة كثيرة المستريات.
  - الموضوع أي موضوع وتأثيره.
    - وسائل وشروط تنفیذه.

وبعض الإهتمام الأكبر لتحديد الجوهر، الظاهرة، المضمون، وأشكال ووظائف الاتصال الجماهيري، والطرق وأساليب تأثيره على الوعى العام.

ومن المتصور أن مثل هذا التحليل النظري، الاجتماعي متعدد الجوانب ضروري لدارسي المجتمع في المستقبل الذين عليهم أكثر من غيرهم معرفة كيفية الإستدلال في نظام العمليات الاجتماعية المعقد والدينامي.

لقد رأى المؤلفان دون أن ينهالا على القارئ بمناقشاته المنتوعة والمتناقضة حول هذه القضية فإنه مع ذلك اعتبر ضرورياً ومفيداً إعطاء الإهتمام الكافي النتوع المرجود في الآراء الموجود شرعاً في علم اجتماع الانصال الجماهيري، كما هي الحال في أي علم طور التكوين. إن مثل هذا المنهج، من المحتمل، أن يساعد أيضاً على تكوين الخبرات التحليلية وعلى معرفة وإتقان ليس فقط القراءة والإستماع، بل والنقكير والمقارنة والتحليل.

# المجنزع الأول

## جوهر الاتصال الجماهيري

# الفصيك الأوك

## علم اجتماع الاتصال الجماهيري في نظام المعرفة الاجتماعية

### إلفظيل الأولن

### علم اجتماع الاتصال الجماهيري في نظام المعرفة الاجتماعية

### مادة وموضوع علم اجتماع الاتصال الهماهيري:

ظهر الإهتمام بالعمليات والظراهر الاجتماعية لدى الإنسانية، على ما يبدو، في وقت واحد مع ظهور المجتمع، وعلى الأقل في أقدم النصوص والمصادر التي وسلت إلينا التي تعود إلى مرحلة العالم القديم، ويستطيع ملاحظة الإهتمام بالمواضيع الاجتماعية الذي يعبر عنه على شكل الإنتياء الكبير والمركز إلى قضايا يناء الدولة والسياسة وعلم الأخلاق. إلا أن علم الاجتماع كعلم قد تكون منذ فنزة غير بعيدة نسبيا، وفي غضون ذلك لم تكن كل سجالات الواقع الاجتماعي داخلة في أن واحد في المجال المادي لهذا العلم، وأضحى الاتصال الذي يلعب أحد الإدوار الرئيسية جداً في تكوين المجتمع خلال أو عبر التاريخ، تاريخ وجود البشرية موضوعاً للإهتمام الاجتماعي العلمي في القرن العشرين فقط. وكانت مختلف موضوعاً للإهتمام الاجتماعي العلمي في القرن العشرين فقط. وكانت مختلف الإنجاهات العلمية لعلم النفس وعلم اللغة وحتى لقكار البنيوية الاجتماعية التي نتظر وبغض النظر عن (حداثته)، إن علم الاجتماع الخاص بالاتصال هو أحد الانجاهات العلمية - البحثية الأكثر حيوية وللحاحاً، ذلك لأن الإدارة الفاعلة وذلت الأمس العلمية - البحثية الأكثر حيوية وللحاحاً، ذلك لأن الإدارة الفاعلة وذلت الأمس العلمية عن المكان والزمان تتحرك اليوم ضمن مجالات علم الاجتماع الأساسي المادية التي لها آفاق أكبر)(1).

<sup>(1)</sup> دردزي. تاري: الاتصال الاجتماعي في إدارة الاتصال المعاكسي/ مجلة بحرث موسيواوجية 1998 العدد 10 مس44.

ولقد جذب نشاط الاتصال الجماهيري كنوع متشكل من أنواع النشاط الاجتماعي إنتباه العلماء في الربع الأول من القرن العشرين، ويظهر هذا الإهتمام لأول مرة عند ماكس فيبير الذي أمس من مواقع علم الاجتماع القائم ضرورة دراسة الصحافة ودورها في العمليات الاجتماعية، وفيما بعد، وفي أواسط الأربعينيات جذبت قضايا نشاط التواصل الجماهيري إهتمام وسط واسع جداً من علماء الاجتماع الأجانب الذين سننظر في نظرياتهم فيما بعد. وإن هذا الفرع من معرفة علم الاجتماع يكتمب في الوقت الراهن حيوبة أكثر فأكثر في أصل (جذر) المعرفة الاجتماعية كأصل بين العلوم وداخل العلوم أيضاً(1).

إن الاتصال الجماهيري كعملية اجتماعية يبحث به من قبل العديد من للعلوم الاجتماعية والإنسانية، ويظهر علم السياسة كونه علم يهتم يسلوك جماهير الناس الكبرى وعلاقتهم بعمليات الوصول إلى السلطة في المجتمع والبقاء فيها إهتماماً كبيراً بدراسة هذه الظاهرة، وقد أثرت ننائج الدراسات في مجال علم النفس على تكوين علم اجتماع الاتصال الجماهيري تأثيراً جوهرياً (أ.أ. ليونتيف، ل.س. فيوفونسكي، ب.با. غالبيرين) وعلم اللغة (ج.ر. سيرل، د.فانديمرفيكين، م.م. بلختين)، ونظرية الإعلام والسيبرنيتيك (ن.فينير، ك، شينون، من بير).

يعد علم اجتماع الاتصال الجماهيري واحداً من الإتجاهات الفرعية لعلم الاجتماع ويتضمن كل الطامس الأساسية التي تميز بلية المعرفة الاجتماعية والأخيرة، كما هو معروف تتمتع ببنية متعددة المستويات: اللوحة العلمية للعالم، النظرية العامة، النظرية الخاصة (الخصوصية)، الدراسة التجريبية، الدراسة التطبيقية، المنهجية والتقنية والمذهب العلمي.

<sup>(1)</sup> درير يتكوف هف:ي- كر افيتشكو ، آدي: سوسيو او جها – موسكو 2001 مس7.

وتُتخذ اللوحة العلمية للعالم من قبل جملة المقولات الفاسفية والنظرية العامة التي تصور ذاك الواقع للذي يدرس من قبل علم اجتماع الاتصال الجماهيري، وإليها تعود التصورات والمفاهيم التالية:

- عن المجتمع كنظام متكامل.
- عن النشاط وموضوع وذات النشاط.
- عن الإحتياجات و الاهتمامات اثنى نعد قرى محفزة فى نشاط الناس.
- عن الجوهر، الظاهرة، المضمون والشكل، الذي تكثف بانتظام عن عملية
   التأثير الخاص بالتواصل الجماهيري على جماعات كبيرة من الناس.
  - عن الوظيفة والتوظيف.
  - عن الوعي، والوعي الجماهيري وعن الرأي العام.

إن لموحة العالم هذه الموجودة في أساس علم اجتماع التواصل الجماهيري تتضمن الآتي:

- التصورات النظرية عن الخصائص النفسائية لإستيعاب المعلومة.
  - عن خصائص المعلومة ذاتها.
- عن القيم الموجودة في أساس الهدف، الأهداف التي تتحقق أتساء عمليسة النشاط التواصلي الجماهيري.
  - عن اللغة والنص كوسائل لجعل المعلومة ذات حيوية.

النظرية الاجتماعية العامة: التي ترتكز على اللوحة العلمية للعالم الني طرحتها الفلسفة وكل طيف العلوم الأخرى الموجودة في المجتمع تضع قطعة كبيرة في الواقع الذي يدرسه علم اجتماع الاتصال الجماهيري. وهذه القطعة هي الاتصال الاجتماعي (الجماهيري) كعملية اجتماعية ينظر إليها كجزء من نظام المجتمع بشكل عام، وفي علاقته بالمجتمع وبالأجزاء الأخرى منه. إن هذه النظرية عندما تحدث موديل المواضيع المجردة للدراسة وتفسر علاقاتها مع مواضيع مماثلة وتتابأ

بالتغيرات المحتملة الهذه العلاقات، توضيح خصائص البنية الاجتماعية والتباين الاجتماعي اللذين يحدان مفهومين هامين المغاية عند دراسة الانصال الجماهيري ونواته ومواضيعه، وتدخل أيضاً مفهوم الاتصال الجماهيري لمؤسسة اجتماعية.

النظرية الاجتماعية (الخصوصية) الخاصة: عندما ترتكز على النظرية العامة كمنهج للمعرفة العلمية تحدث موديلات الظواهر والإجراءات المحددة الموجودة فعلاً في المجتمع، وتوضح العلاقات الموجودة بينها، وحتى أنها تقوم بدور تتبوني عندما تتنبأ بالتغيرات المحتملة في هذه العلاقات. وإن علم اجتماع الاتصال الجماهيري كنظرية خاصة يضع جهاز تصنيف مناسب الذي بمساعدته تدرس كل طيف نشاط الاتصال الجماهيري:

- تحدد وتدرس المكونات والمواضيع للمستوبات المحددة للعملية الاتصالية الجماهيرية.
  - تحلل وسائل النشاط الخاصة بالأخيرة.
- ندرس تأثير والعلاقات المتبادلة بين الاتصمال الجماهيري وبين أجزاء النظم المحددة في المجتمع.
  - تحدد دور الاتصال الجماهيري في مختلف مراحل التطور الاجتماعي.

وتحدد النظرية الاجتماعية الخاصة مكان ودور الاتصال الجماهيري في تطور الجماعات الاجتماعية والحالات الاجتماعية والعمليات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية.

الدراسات التجريبية: التي تستخدم مقولات وموضوعات النظرية الاجتماعية الخاصة كمنهجية وتفترض جمع المعطيات الأولية عن المواضيع المدروسة الذي يقام به بناءً على خطة مسبقة. وتعتبر بالنسبة للاتسال الجماهيري هي الدراسات لكل حلقات العملية الاتصالية - الجماهيرية:

القائم بالانصدال.

- الأتباء الإخبارية ذاتها.
- قنوات نشر المعلومات.
- اللجمهور كموضوع المتأثير عن طريق الاتصال الجماهيري.
- العلاقة العكسية كشرط ضروري كتنفيذ والقيام بالتأثير الإعلامي على الجماهير.
  - الأثار كلتائج لتأثير الاتصال الجماهيري.

ونتم معالجة المعطيات على أساس قواعد معينة للاستنتاج العلمي.

وتشكل ننائج الدراسات التجريبية معلومات تأشيرية، وتمثيلية، ومتميزة، تتمتع بمعنيين وأهميتين:

- أو لا : أنها عبارة عن مراجعة للموضوعات النظرية المصاغة على مستوى النظرية الاجتماعية الخاصة.
- ثانياً: إنها عبارة عن قاعدة تجريبية للمعالجة اللاحقة للنظرية المشار إليها أعلاه.

الدراسة التعليبيقية: الذي تعد حلاً لقضية عملية محدد، وفي أطر علم لجثماع الانتصال الجماهيري تثم دراسة مقتطف محدد من العمل في مجال الانصال الجماهيري، وقناة مستقلة أو برنامج، ورد فعل الجميور على هذه المعلومة أو تلك، وحتى جمهور متكامل مع أفق نشر الإعلان والخ. ومهمة الدراسة التطبيقية هي تحديد أسباب هذه الظاهرة بالذات أو العملية أو الحالة ووضع النصائح العملية المناسبة في مجال الترظيف الأفضل لملاتصال الجماهيري في الحالة التي تتم در المنتها.

مستوى البحث الطمي: كنظم مبادئ وطرائق تتظيم العمل النظري والعملي في علم اجتماع الانتصال الجماهيري ينظر في أساليب بناء النظرية العلمية، وأيضاً بساعد على استخدام مختلف النظريات العلمية كمبادئ توضيح لنشاط الاتصال

الجماهيري. وهذه النظريات هي نظرية النشاط، نظرية النطيل البنيوي - الوظيفي وأيضاً التحليل المنتظم في دراسة الاتصال الجماهيري، ويتضمن مستوى البحث العلمي عدداً من المماثل المتعلقة بمعالجة وبناء الفرضيات ووضع أساليب التأكيدات التجريبية والإدراك الذهني المفاهيم وتقعيلها وتحديد المجموعات المنتقاة وغيرها.

#### مستوى المنهجية والنقنية يقترض:

- وضع الطرائق المحددة والأساليب لتكوين المجموعات المنتقاة.
  - وضع الإستمارات.
- تحدید آسالیب الدراسة الکمیة والنوعیة لكل حلقات عملیة الاتصال الجماهیري: القائم بالاتصال، المضمون الإخباري للأنباء.
- وضع ومعالجة الأساليب الأفضل لدراسة القنوات والبرامج، وحتى الجمهور.

ان مستوى المنهجية والتقنية في بنية المعرفة الاجتماعية موجه إلى استخدام أحدث المناهج التي تأخذ بعين الإعتبار خصوصية عمل الاتصال الجماهيري رئساعد على جعل الدراسات الخاصة بعملية الاتصال الجماهيري أفضل.

وهكذا إن بنية علم اجتماع الاتصال الجماهيري (متعددة الطيقات) بنت علم اجتماع الاتصال الجماهيري (متعددة الطيقات) بنت علم التجرية ذاتها، أي من العمل المتحول أو التحويلي مرتفعة حسب درجات التجرد حتى الأنباء الفلسفية، وإن المستويات التي تتنامب مع البنية العامة للمعرفة الاجتماعية تعتبر عناصرها (طبقاتها).

وبلمستخدام الصورة البلاغية - (طبقة) فيمكن القول أن في الطبقة الأولى لعلم المجتماع الاتصال المجماعيري يحدث الاتصال المباشر مع الواقع (وإن أردتم مع الحياة).

وهذا تتجاوز ما تسمى بالتراسات الهندسية والهندسية الاجتماعية على شكل علم أجتماع تجريبي محدد للصحافة ووسائل الاتصالات الجماهيرية، وأيضاً علم

اجتماع الرأي المعام – الإستبيانات الاجتماعية والاستمارات التي نقدم للعام والتجربة تعميمات تجرببية أولية تخدم بدورها لتكون مادة أولية لمستوى أعلى من العظرية. في عضون ذلك إن المصطلح نفسه، المستوى الأعلى لا يحمل في هذه الحالة أي عبء تقديري وليس له طبيعة تقديرية. الحديث يدور ببساطة عن الاعتماد على المجردات الأوسع من إعطاء إمكانية الانتقال من المحاكمات الفعلية السرتبطة بموضوع محدد النقل – جمهور مدينة دمشق، كما هي العال مع الدراسة المعروفة للدكتور عطا الله الرصعين إلى المحاكمات الفعلية بشكل عام.

والمرحلة التالية هي الطبقة الثانية - في الحقيقة إن علم اجتماع إلاتصال الجماهيري كنظرية خاصة (أو نظرية مخصصة) أو نظرية من المستوى المتوسط) يعتمد على مفاهيم (الجمهور بشكل عام)، (الجمهور كما هو).

ومع الإرتقاء في مستوى النجريد درجة أخرى أعلى (الطبقة الثالثة) نتوصل إلى مفهوم (موضوع نشاط الانصال الجماهيري). وهو مستوى علم الاجتماع الذي يدرس الانصال الجماهيري الذي يُعد مستوى للنظرية العامة للانصال الجماهيري.

وأخيراً، إن المستوى الأخير للتنظير في أطر العام عن الاتصال الجماهيري (الطبقة الرابعة) هو المجال الذي يحد (يتجاوز) علم الاجتماع النظري وحتى النظرية القلسفية - الاجتماعية. وهذا لمستوى هو مستوى ما تسمى بالقضايا الفلسفية الاجتماعية لنظرية الاتصال الجماهيري أو مستوى ما يسمى بلوحة العالم.

ماهو هنف مثل هذا الإرتقاء حسب درجات التجرد؟

هذا الهدف ليس أبدأ تلبية فضول المنظرين محبي الإطلاع والمعرفة في حدودها. إن الهدف من مثل هذا التجرد هو العودة إلى الواقع لكن مع أدوات علمية مجربة تحمل إسم (الجهاز المفاهيمي) أو (جهاز المفاهيم) المنظم كمنهج علمي. والان يكون على المعرفة النظرية طريق عكسى إلى الواقع.

والسؤال البسيط يطرح نفسه، كيف يمكن القيام بدراسة اجتماعية تطبيقية، ماذا يتطلب ذلك؟

من الواضح إنه عدا الضمان المادي – التكنولوجي (بالورق، وسائل معالجة الاستمارات) والإختصاصيين – علماء الاجتماع الذين يجرون الإستطلاعات ويعالجون الأجوبة من الضروري جداً وجود فرضية الدراسة التي ترتكز على بعض من النظرية وتعطى امكائية صياغة الأسئلة وتحديد الإختيار وغيره.

وإن صياغة الفرضية، فرضية الدراسة تعد المكون الأهم لأية دراسة محددة. لذلك إن النقرير عن الدراسة المذكورة أعلاه في دمشق (وكما هي الحال في أي تقرير آخر عن الدراسة الاجتماعية) يبدأ من القصل (القسم) المكرس المجزء النظري انتأمين للدراسة، وإن هذا التأسيس لا يمكن الحصول عليه في العلوم التطبيقية.

ومن جهة أخرى، إن الدراسات الاجتماعية المحددة نقدم المادة النجريبية ليس ققط العلوم. فإن النتائج والاستنتاجات لهذه الدراسات ضرورية وهامة للتحسين اللاحق العمل الذي أصبح موضوعاً للدراسة. لذلك نستطيع القول أن أي فعل للشاط العلمي (تطبيقي أو نظري) موجه في نهاية المطاف إلى تحسين التجربة.

والشيء الآخر، أن علاقة مختلف الطبقات العلمية مع الواقع (النجرية) مناوعة ومختلفة، فبالنسبة للمستوى النجريبي للدراسات الاجتماعية إن هذه العلاقة مباشرة، وبالنسبة للطبقات الأخرى - غير مباشرة. وكلما كان المستوى أعلى في النجريد كلما كانت العلملة غير المباشرة أطول.

وبقوة العديد من الأسباب الذاتية والموضوعية الذي حصل أن الجزء الأكبر من علم الاتصال الجماهيري بتألف من مستوى الدراسات التجريبية والنطبيقية. إلا أن نتصور الأمر هكذا، أن علم الاتصال الجماهيري هو فقط تجريبي وتطبيقي سيكون خطأ، فهذا الاستنتاج بأتي من تحديد موضوع ومادة علم اجتماع الاتصال

الجماهيري، ولابد من الإشارة إلى أنه من العمكن أرفاق النظرية بالتطبيق إذ لا شيء أكثر، الأمر الذي يمكن أن يدعو إلى عدم رضا أنصار فكرة الطبيعة التطبيقية البحتة لعلم اجتماع الاتصال الجماهيري وغيره من النظريات. ولم تبق أية بدائل بكل بساطة للنظرية والتطبيق في الواقع، وإن كان لحداً ما يريد تضيم الواقع إلى تطبيق وشيء ما آخر فإن بهذا (الشيء ما) يمكن أن تتمثل النظرية فقط. وينتج أن النظرية هي (الشيء ما) الذي تبحث عنه والذي يمكن ربطه بالتطبيق فقط.

ويعد الانصال الجماهيري كعطية اجتماعية موضوعاً لدراسة علم اجتماع الانصال الجماهيري كغيره من العلوم الإنسانية والاجتماعية.

ونفهم من العملية الاجتماعية الموديل الثابت المتكرر التأثير الاجتماعي المخاضع للإثبات والذي يتميز بالتغير المتواثي المتتابع للأوضاع بشرط الحفاظ وإعادة بعث الموضوع (النظام) الذي يحدد نوعية الحالة.

وهكذا، بعد إظهار مكان علم اجتماع الانسمال الجماهيري في البنية متعددة العستويات المعرفة الاجتماعية نتصور أنه لابد من تحديد موضوعه ومادنه.

لكن بخلاف كل العلوم الأخرى التي كل علم منها له مادة مغايرة عن مادة العلوم الأخرى، فإن جملة المفاهيم الأساسية والمسائل الإساسية هي مادة علم اجتماع الاتصال الجماهيري، وهي المفاهيم والمسائل التي تساعد على الكشف عن الطبيعة العامة المواقع الاجتماعي المشار إليه أعلاه والتي يتم دراستها تحدد بنية علم لجتماع الاتصال الجماهيري كعلم وتتضمن كل المستويات بدءاً من المستوى النظري من مستوى الدراسات التجريبية التي تنتشر على دراسة موضوع نشاط الاتصال الجماهيري، أي الجمهور، وعلى دراسة ذوات النشاط وحتى بنية الاتصالات الجماهيري، أي الجمهور، وعلى دراسة ذوات النشاط وحتى بنية الاتصالات الجماهيرية بالذات وطرائق توظيفها.

إن علم اجتماع الاتصال الجماهيري كعلم نظري له بنية متعددة المستويات فتميز بها المعرفة الاجتماعية يلعب دوراً كبيراً في النظام العام لعلوم المجتمع.

لهيلاً: إذه يصبور موضوع للدراسة، أي الاتصال الجماهيري كعملية اجتماعية في كل توظيفاتها. وهذه هي المرحلة الأولى لتطور واستخدام علم اجتماع الاتصال الجماهيري، ويجب في هذه المرحلة على السؤال: (ماهو الموضوع المدروس، وكيف نراه)؟

وثلثياً: إن بتعيمه معطيات مرحلة التصوير يكشف عن جوهر طبيعة موضوع الدراسة ذاته، وبعبارة أخرى، يفسر في الحقيقة ظاهرة الاتصال الجماهيري ويجيب عن السؤال: (الماذا الموضوع المدروس هو هكذا، وماهي قواتين التطور الاجتماعي التي تحدد خصوصية هذه الظاهرة؟)

وثائثاً: إنه يضع النصائح في حال التوظيف الأفضل لهذه الظاهرة على أساس معرفة الصفات الجوهرية للموضوع وخصائص مضمونه والأشكال والمظاهر. ولا نقل هذه المرحلة من حيث الأهمية عن سابقتيها ذلك لأنها تخفي خطر إلصاق طرائق التوظيف التي لا تميز موضوع الدراسة، ويمكن لهذه الحالة أن نتشأ نتيجة للإنتقال من المرحلة الأولى إلى الثالثة، أي نتيجة للإستخدام غير الكافي للمعارف بالصفات الجوهرية لموضوع الدراسة، أن نتيجة العينات لمثل هذه المعارف، ويعبارة أخرى الأنتقال من تصوير الموضوع إلى النصائح يؤدي إلى الحائة عدما يلصق بالموضوع واجبات ما (أي يفترض أن الاتصال الجماهيري بجب أن يتصرف بهذا الكل أو ذاك) دون أسس نظرية تمثل هذا الإلصاق وإنطلاقاً من هذا الإيد من إدراك أن الاتصال الجماهيري كموضوع الدراسة غير ملزم بشيء أمام أدي شيء، وأن مرحلة التوصيات تغترض تسجيل ما يستطيع الموضوع المدروس ومالا يستطيع، وبالثالي، ماهي طرائق استخدام إمكاناته، وحتى ما الذي لا يجوز توقعه من الموضوع المدروس.

ودايعاً: إن علم اجتماع الاتصال الجماهيري كأحد مجالات العلوم الاجتماعية لديه إمكانية القيام بالدور الاتبوئي لعلم الاجتماع، أي أن علم اجتماع الاتصال

الجماهيري يعطى على أماس تطول الاتصال الجماهيري كموضوع للدراسة الننبؤ بالإمكانيات وبالعبل المؤدية إلى تطويره اللاحق وكظك النتبؤ بنطور المجتمع كنظام متكامل. والابد من الإشارة إلى أن هذا ممكن فقط في ظروف النظرية العلمية المنظورة التي نتمثل في حالتا بعلم لجتماع الاتصال الجماهيري.

# الفصراه التاتي

## تاريخ تطور علم اجتماع الاتصال الجماهيري

### الفطيل القاتي

### تاريخ تطور علم اجتماع الاتصال الجماهيري

### تظريات الاتصال الجماهيري في دراسات علماء الاجتماع الأجالب:

لقد وجه الاهتمام في الأقسام السابقة إلى أن مسائل نشاط الانتصال الجماهيري وتأثيره على الجمهور قد جذبت اهتمام الطماء الأجانب خلال القرن العشرين كله ونظر إليه من زاوية نظر ثلك العلوم مثل علم الاجتماع والعلوم السياسية وعلم الانس وعلم اللغة والسيبرنينك وعلم الأداب، ويؤكد إدوارد دينيس أن (نظرية) سلطة الصحافة " كانت بديهية... أن الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام يمكن أن تؤثر على الرأي وتدير الناس قد أثبت منذ زمن بعيد). (1)

انه بيرز ثلاث مراحل في دراسة الاتصالات الجماهيرية حدد العلماء في كل مرحلة منها هذا النور أو ذاك في تأثيرها على المجتمع المعاصر.

المرحلة الأولى شهدت دراسات العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، وتتميز بإختصاص الاتصالات الجماهيرية بالتأثير اللامحدود عملياً على الرأي العام وسلوك الناس.

والمرحلة الثانية، أي الأربعينيات حتى السنينيات من القرن العشرين تجيز بتغيير الثقة في قدرة الصحافة على كل شيء بالعلاقة المتحفظة أكثر بإمكانيات التأثير على الجمهور تحت تأثير عدد من الدراسات التجريبية.

والمرحلة الثالثة الذي تمتد شرطياً من بداية السبعيديات من الغرن المعشرين ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا توصف وكأديا عودة إلى القياسات العلمية في المرحلة الأولى، لكنها مستبدلة بحقائق اجتماعية جديدة.

<sup>(1)</sup> يولُس.أ، ميرال، د. العاديث عن العاس ميديا، موسكو 1997 مس137.

وتعود نشاطات العلماء الأمريكيين فدالييمان دغ الاسويل وكذلك العالمين الألمانيين ت أدورنو و م هو ركها يمر إلى المرحلة الأولى من دراسات الاتصالات الجماهيرية.

وأكد ف ليبمان صناحب العمل الشهير جداً (الرأي العام) (1922) أن (العالم المناح النا في المعدى السياسي موجود خارج المغال وخارج مجال رؤينتا ووعيدًا).(1)

فحسب رأي المؤلف إن عملية إدراك الواقع وتكوين لوحة للعالم عن الناس تحدث بواسطة القوالب الجامدة الذي تنشأ شحت تأثير الانصالات الجماهيرية والحقائق الذي تتعرض الإصطفاء أولي والذي نشوه أيضاً هذه الحقائق. وهكذا، إن الاتصالات الجماهيرية تبني تصورات الجمهور عن العالم المحيط مؤثرة بصورة غير مباشرة على سلوك الناس من خلال الإدراك، الأمر الذي تتحصر فيه سلطة الصحافة غير المحدودة على الناس. (2)

وبعد غ الاصوبل الذي يعود إليه إحداث خط وحيد الإتجاه الموديل فعل الاتصال الذي يستخدم في هذا اللوع أو ذاك من كل الباحثين التاليين العمايات الاتصال الجماهيري حتى بومنا هذا ممثلاً معروفاً لهذه المرحلة من دراسات الاتصالات الجماهيرية. ووصف الأسلوب العلمي عند هذا المؤلف من قبل العلماء بالأسلوب المبهور على الجمهور بلطاق من مبدأ (الدافع – رد الفعل).

<sup>(1)</sup> Cippmann,w. the widalel autsiel and the Pictures in Headsli mass communications Ecl. By W.schranm -urbana: university of Illinois Press 1966-p, 484.

<sup>(2)</sup> مفهوم (العسجافة) عند مؤلفين كثيرين في الخارج كما في الوطن العربي بكتسب طابعاً تعميمياً يضَسم في نفسه مجمل وسائل الاتممال الجماهيري (ملاحظة المولف).

وعد مناقشته مع نقاده يثبت المؤلف موقفه على الشكل التالي: (إننا عدما لقوم بتحليل موضوعي للانصالات عليها أن نأخذ بعض الأشياء بالاعتماد على أنه ميكون من العمكن مقارنة النظريات بصورة فاعلة. إن بعض للعلماء بفترضون إستخدام اللغة (الموضوعية) ويتماشون مع تلفه المصطلحات مثل، الواعية، اللاواعية، القصد، أو الهدف، وآخرون يقفون سلباً بحدة وشدة من ثلك النظريات مثل (الدافع - رد للفعل) أو الإشتراك) مسميين إياه) موضوعية كاذبة).

لكن عن التعليل الدنيق للنظم النظرية غالباً ما ينضح أن المصطلحات (الذائية) للظرية معينة تكون منطقية أو بديلاً لفوياً الأخرى (موضوعية) أو بالعكس، وإحدى المشاكل الأساسية التي نشأت عند مقارنة النظريات هي الطرائق المختلفة في تجميع أو تصنيف المتغيرات التي على أساس تبني الفرضيات والقوانين والعبادئ والمسلمات. فأحد ما ببني نظريته انطلاقاً من مصطلحين إثنين أساسيين، وآخر يستخدم ثلاثة مفاهيم أساسية. والمثال على وجهة النظر الأولى هو تصبور أن (رد فعل) لوظيفة (في المعنى الرياضي للكلمة) من (الدافع)، ومن هذا التصنيف نستنتج أن كل الظواهر – إما رد للفعل وإما الدافع أو الإثلاثان معاً بوقت واحد، ومثال وجهة النظر الثانية هو نفسير (ردة الفعل) كوظيفة من (الوسط اللمحيط) و (القابلية)... وعند مقارنة النظامين من المحتمل أن نحصل على أن اللموديل ثلاثي الأبعاد يتمنع بأفضلية أكبر بالنسبة لنظرية الاتصال العامة. وإن المشارك النشيط في الاتصال هو ذاك الذي بنبر مباشرة مضمونه ويفكر في هذه الموضوعات بالذات. ويتعامل من وجهة النظر النطبيقية مع إدارة المضمون، مضمون الاتصال (مع جزء من الوسط الخارجي للجمهور) بشكل أن لدي الجمهور تظهر أو نتشأ الإهنمامات والأحاسيس (القايلية) الصرورية له لنحقيق أهداقه. أي عموماً وبشكل عام إنه يحصل على ردة الفعل الصرورية لمـ $^{(1)}$ 

<sup>(1)</sup> Lasswell.H Describing the effect of communication il Pro Paganela, Comm. Unicatian and public opinion prinston university Press 1946- P114-115.

إن القناعة بأن أنباء وسائل الاتصال الجماهيري تستوعب بشكل منشابه من قبل كل المتلقين وتستدعي لديهم ردة فعل فورية ومتوقعه هي عبارة عن أن نظرية لا سويل قد قدمت الك (نظرية الطلقة الساحرة) إذ أنه بناء عليها يكون الاتصال مشابها الطلقة الساحرة التي يوجهها القائم بالاتصال من دماغه إلى دماغ المثلقي حيث تغير فورا الأفكار والأحاسيس والأهم الحجة التي تعد أساساً للأفعال اللاحقة. وإن ذاك الذي يوجه إلى التأثير بعد مشاركاً سلبياً وضعيفاً في فعل الاتصال الذي يلهب المثلقي (كمصباح كهربائي).

ونشاهد الإعتراف بقوة الاتصالات الجماهيرية في نكوين عقائد الجمهور في أعمال أصحاب مفهوم (صناعة الثقافة) ت.أدوردو دم. هوركهايمير، وفي عام 1944 رأى الدور عملهم (دياليكتيك المعرفة) الذي فيه جزء من الأجزاء كرس لتحليل وسائل الاتصال الجماهيري ومكانها ودورها في عمل المجتمع المعاصر.

وفهم المؤلفان من صناعة الثقافة الإنتاج الجماهيري لبعض الأشكال الثقافية الذي تحول الجمهور إلى جمهرة سليبة متشابهة غير قادرة على الإستيعاب النقدي لسيل المعلومات الذي يؤثر عليها. (1)

وحسب رأي ت. أدورنو: إن المعنى الأولى لمصطلح (ماس ميديا) يتألف من أن الجمهور بعد بعض الذات الذي يوجه نشاط المينيا إلى تلبية إحتياجات مستخدميه. وفي الحقيقة إن الجمهور ماهو إلا الموضوع ولايحصل الجمهور على ما يري وإنما على ما يقدم له ويقترح عليه، وفي هذا بالذات يكمن جزئياً معنى استخدام مصطلح (صناعة الثقافة).(2)

<sup>(2)</sup> نزارون عمره: الاتصال الجماهيري في العالم المعاصر : تحليل فهمي وبحوث تطبيقية، 2002 ص43.

<sup>(1)</sup> Adoma, T. Reslime Fiber. Kulturindustria — Massenkommunikationsfovshung Hasger Prok D, von Framführt on M.1973 Adornot. W. Talovision and The Patternsof mass Culture II mass Communications Edbyw sehramm orbana: Uhiversity of Illinois Rress 1960.

وحسب رأي المؤلفين إن الدور الأساسي في تكوين الوعي العام تلعبه كل ما أمكن من البرامج العسلية التي تجذب أنظار الجمهور بمضمونها البسيط والسهل والحيوي والحياتي اليومي. وهذا يساعد على سلبية مستهلكي الأخبار وبرفع قدرتهم الإستبعابية المختلف أنواع التأثيرات الدعائية العدمرة الذي يسمح بإدارة الوعي والسلوك لدى الجماهير بالإنجاء الضروري بالنسبة نفوات الدعابة.

وقد تكونت نظرية أدورنو وهوركهايمير في مرحلة تكوين القاشية في ألمانيا مع دعايتها الشوفينية الجبارة. إلا أنه وبالتجرد عن الصفات الأخلافية والتقويمات الفكرية لهذه الظاهرة يمكن القول أن فاعلية دعاية غوبلز لم تركز على المضمون الخاص المعلومة المدخلة وحسب، بل وعلى قوانين توظيف الانصال الجماهيري وأيضاً على قوانين استيعاب وتكوين الوعي الجماهيري، ففي الواقع العربي المعاصر الذي لا يتمنع بأي شيء مشترك مع نظريات نطور المانيا في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي يمكننا أن تلاحظ وضعاً مشابهاً لذلك الذي يصوره منظرو (صناعة الثقافة) والذي يمتاز عن الغير فقط بأساليب التأثير الدقيقة والمهنبة والني تطبها خصائص الحقائق المعاصرة المتطور الاجتماعي.

ولقد استبدات في أربعينوات القرن العشرين قناعة علماء الاجتماع بالتأثير اللاحمدود المنتصال الجماهيري على الجماهير بالتأكيدات ذات المضمون الأكبر على دور الأخير. وحدث ذلك نحت تأثير نتائج بعض الدراسات التجريبية التي أجريت في ذاك الوقت على الرأي العام التي توكد أن تأثيرات الاتصال الجماهيري تتمتع بأثر في حدم الأدنى على الجمهور. ولقد أثبت أن (الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى استطاعت فقط تعزيز الأفكار التي صدقها الناس وآمن بها والتي استطاعت التأثير على آراء الزعماء الاجتماعيين، لكنها لم تتعتع بسلطة كافية كي تغير الرأي العام. لكن القوى الاجتماعية الأخرى مثل الأسرة والفئات الاجتماعية المستقلة والحركات الدينية والاحزاب السياسية أثرت تأثيراً جوهرياً أكبر بكثير على الإنسان من وسائل الإعلام الجماهري. (1)

<sup>(1)</sup> Thid - P 425 - 438.

وبعد ب. لازار سفياد الذي قام بعدد من الإكتشافات المتعلقة بالتأثير المحدود للاتصال الجماهيري على الجماهير بناء على نتائج الدراسات التي أجراها على الرأي العام أثناء المحملات الإنتخابية، يعد لحد مؤسسي نظرية (التأثير الأدنى). وتم التلكيد بخاصة في عمل ب. الازارسفياد وترتون على (الدور الاجتماعي لوساتل الاتصال الجماهري الذي ينسب إليه فقط بفضل حقيقة الوجود). (1)

ويؤكد هذا الموقف أكثر عند وصف السلوك الاتصالي للأمريكي متوسط الإحصاء الأمر الذي يسبقه القيام بدراسة جمهور مستمعي الإذاعة الأمريكي.

وتوصل ب. لازارسفيلد وزملاؤه نتيجة للدراسات التي أجروها إلى رأي حول الموديل من طابقين للتأثير الاتصالي الجماهيري على الجمهور الذي لا بلعب فيه الاتصال الجماهيري دور القرة السائدة، وإنما التأثير الشخصي الزعيم الآراء. إلا أن المعلماء لا ينفون مع ذلك الدور المتنامي الانتصال الجماهيري على الجمهور في حواة المجتمع عند دفاعهم عن نظرية التأثير الآدني الاتصال الجماهيي. يخرجون توظيف الاتصال الجماهيري ونشره لهذه المعلومة أو ذلك من علاقة الأخيرة بمصالح البزنس الذي تعيش على حسابه كل قنوات الاتصالات الجماهية عملياً ومن هذا الذات يستنتج العلماء أن هذه الحالة (تعني بغض النظر عن أية نوايا أن من يدفع هو من يتحكم، وبما أن الإعلام الجماهيري (ماس ميديا) يدعم من قبل البزلس الكبير الذي يرتبط بالنظام الإقتصادي - الاجتماعي القائم فإنه يقدم مساحته في الحفاظ على هذا النظام، وإن وسائل الاتصال هذه باستمرارها دعم الحالة الوضع تهدو غير قادرة على وضع تركيبة المجتمع موضع الغلك). (2)

<sup>(1)</sup> Lazarsveld f, and Merton Robertk Mass Communitation, PoPular Taste and organized social action Mass Communications Ecl by.W>schramm - urbana: university Of Illionis Press 1960 - P 503.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Ibid, p 52 a.

ويعني هذا في موضوعات كتابنا هذا أن أولتك الذين أواؤهم وتقنيراتهم المكونة للرأي العام يتم التعبير عنها بهذا الشكل أو ذاك عن طريق عمل وسائل الاتصال الجماهيري وتعد أصعماباً للمصالح المالية. ولهذا السبب إن عمل الاتصال الجماهيري لا يستطيع من حيث الميدأ أن يكون موجها ضدها، لأن هذه الذوات معنية ليس فقط بالحفاظ على النظام الاجتماعي القائم، بل وعلى تعزيزه الأمر الذي تساعد عليه السيول الإعلامية الجماهيرية في هذا المجتمع التي يتم التعبير عنها في نشاط المحدافة ووسائل الاتصال الجماهيري.

إن المولفين مواقلون على أن الاتصال الجماهيري يرقع من مستوى المعرفة الإعلامية لشرائح السكان الواسعة، إلا أن تدفق المعلومات يمكن أن يساعد تلقائياً على إعادة استرشاد الناس وإيعادهم عن المشاركة النشطة في الإدراك السلبي الذي يمكن أن يلائم الجمهور، وانطلاقاً من هذا يرجع كل من لازاسفيلد در ميرتون الاتصال الجماهيري إلى: المخدر الاجتماعي (الأقوى القلار على تفوع أي نشاط ويعدان هذه الظاهرة وظيفة محذرة للاتصال الجماهيري، ذلك لأن مجتمعاً معاصراً واحداً لن يريد حسب رأيهما، أن يملك جماهير من السكان لا مبالية وخاملة سياسياً.

إلا أنه، حمد، رأينا، إن المجتمع كماهو لا يعد ساحباً ما مستقلاً للنشاط أو العمل، لذلك يبقى غير مفهوم التأكيد على أن من غير المفيد لأحد ما أن بملك مواطنين خاملين. إن أصحاب المصالح المالية المعبر عنها، حسب رأي المولفين، في توظيف الاتصالات الجماهيرية، يمكن أن تكون لهم المصلحة في سلبية الجماهير التي بفضلها من الممكن التأثير على الأخيرة الذي يكون ضرورياً للصاحب العامل في سبيل تحقيق أهداقه، في هذه الحالة أهداقه التجارية.

ولمقد صيفت في النظريات المنظرون فيها لممثلي المرحلة الثانية من دراسات الاتصبال الجماهيري الذين حدوا تأثيرها على الجسهور كتأثير أدني (مع ذلك قلقون من إمكانية زيادة هذا التأثير)، نفس نلك الاستنتاجات الموجودة في نظريات ممثلي المرحلة الأولى، ويعترف كل العلماء بهذا الشكل أو ذلك بالتأثير الكبير للاتصال الجماهيري على تكوين الوعي العلم وعلى ملوك الناس، والفارق يكمن في تحديد الآليات السيكولوجية لوجود هذا التأثير، وإن الأملوب حسب مبدأ (الدافع – ردة القعل) يعد حسب اعتقادنا ليس تبميطاً للآلية الميكولوجية للتأثير على الجمهور، إنما هو الرسم النظري والموديل الذي يتجرد على بعض التفصيلات الإجرائية. ويقل التوقع أن لا مويل الم يتمكن أن يرى بأن لدى جميع الناس خصائص سيكولوجية مختلفة لإستبعاب المعلومات وأنهم جميعاً يقعون في مستويات مختلفة مئرافقة مع هذا الاستبعاب المعلومات وأنهم جميعاً يقعون في مستويات مختلفة لاسويل يصف أو بحدد العناصر المفتاحية الفعل الخاص بنشاط الاتصال الجماهيري، لذلك بالذات.

إن هذا المودول بعد، حسب اعتقادنا، حتى أيامنا هذه أساساً لمختلف التراكيب النظرية في مجال دراسات الاتصال المجماهيري، ذلك لأن فيه قد حددت المكودات الأساسية لأي عمل اجتماعي: الذات، الموضوع ووسيلة الفعل.

وإن الأرفياد وميرتون يتحدثان عند وصفهما لدور الاتصال الجماهيري في الحفاظ على الحالة – الوضع، وأيضاً التأثير (التخديري) على الداس عن نفس الشيء عملياً، إلا أنهما بعدما أن وضعا الموديل من طابقين المتأثير عن طريق الاتصال قد لدخلا إلى الدراسة الاجتماعية المنتصال الجماهيري العنصر السيكولوجي التأثير بين الأشخاص، وفي هذه الحالة فقط القادر على التأثير الإعلامي الجماهيري الأكثر فاعلية حسب رأينا، وعند الإشارة إلى علاقة الاتصال الجماهيري بمصالح البؤنس الكبير أدرك الكائبان المشكلة الأهم المتصحاب الحقيقيين المجماهيري بمصالح البؤنس الكبير أدرك الكائبان المشكلة الأهم المتصحاب الحقيقيين القعل الاتصالي الجماهيري، وأيضاً لموضوعه الذي يتمثل بالجمهور بالرغم من أن هذا بيدو للمؤلفين خرفاً، أو نخريباً في نشاط الاتصال الجماهيري.

وإلى جانب النظريات التي نظرنا فيها والتي تحد من التأثير اللا محدود والمتوقع سابقاً للأثر الإعلامي للاتصال الجماهيري بواسطة الخصائص السيكولوجية للإستيماب الفتوي الماس، إن المرحلة الثانية في دراسة الظاهرة المبرزة تتضمن النظريات التي تنقل التركيز على القائم بالاتصال كذات اتصال مع المجمور، أي على وضوعه، ويمكن إرجاع نظرية تلبية إحتياجات الجمهور ونظرية المسؤولية الاجتماعية المسحافة إلى مثل هذه النظريات.

ينطلق صاحب النظرية الثانية ب. بيربلسون من أن الانصال الجماهيري يعتمد في عمله على الإحتياجات (آمال) الجمهور وهذه الحقيقة تحدد إلى درجة ما معينة مضمون الأنهاء.

(تقطر هذه المسألة في الدرجة والطرائق التي يحدد غيها مضمون الاتصالات الجماهيرية بالتناسب مع الآراء الفعلية أو المتوقعة للجمهور الحقيقي أو السحتمل...

إلا أن كل شخص يعرف أن القنوات المنتوعة لموسائل الإعلام الجماهيري تقول للناس ما يرينون سماعه، في هذه الحالة ان الرأي العام يعنم حدوداً لما ينقل عادة على قنوات الاتصال الجماهيري.(1)

تشور إلى أن وسائل الإعلام للجماهيري ليست العامل الوحيد الذي يؤكد على الرأي العام، ولذلك إن الأخيرة تجنب جمهوراً متنوعاً له أنواق مختلفة وإحتياجات مختلفة. ويرى بيريلسون طريقتين ممكنتين لتلبية إحتياجات الجماهير.

أولاً: يمكن التأثير عن طريق النحكم الواعلي والمدروس بالمحتوى كي بكون مناسباً للرأي السائد في الجمهور. ويمكن تحقيق هذا أحياناً باستخدام قاعدة Thumb (الأصبع الكبير)، عندما يقرر أحد ما من المسؤولين عن الخبر في هذه الوسيلة من وسائل الإعلام أو تلك، أن (جمهورنا لن يستوعب هذا، أو أنه لا يعجبه)، وأحياناً يتصرف بعساعدة آلية موضوعة بدقة لهذا الهدف عندما تنفق آلاف

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> Ibid, p, 530.

الدولارات والأوقات الكبيرة على دراسة نماذج الناس تلك الذي تشكل الجمهور وآراثهم بخصوص الاحداث الجارية.<sup>(1)</sup>

حسب رأي المؤلف، إن دراسة أنواق الجمهور ليس فقط مسألة اقتصادية تمليها الرغبة بإمتلاك جمهور كبير، بل ومسألة تكوين المضمون الاجتماعي - السياسي لهذه أو ذلك من الوسائل الإعلامية.

الأسلوب الآخر الذي به يستطيع الرأي للعام التأثير على وسائل الاعلام الجماهيري هو النقل غير المعلن والمخلص وغير المدرك بهذه الدرجة أو نلك للأبديولوجها بين المنتجين والمستهلكين. إن هاتين الفئتين تريان للعام من خلال نظارات من لون ولحد. ويتحقق النطابق بعساعدة العملية تتائية الجوائب: الجمهور يختار وسائل الاعلام ثلك التي يراها مناسبة له لكثر، والمنتج يختار الناس مع (وجهة النظر الصحيحة) في سبيل إحداث وسائل إعلام لهولاء الناس).(2)

وانطلاقاً من كل ما أوردناه أعلاه في المؤلف يخرج باستنتاج عن أن ليس فقط الانتصالات الجماهرية تؤكد على الرأي العام، بل وأن الرأي العام يوثر عليها. أن نظرية بيرياسون حسب إعتقادنا نترتكز على بعض من إطلاقية آليات توظيف الاتصال الجماهيري، لأن الأخير، في سبيل تحقيق نشاطه، وفي كل الحالات بغض النظر عن أهداف ذلك للحفاظ على ذاته كنوع من النشاط الاجتماعي عليه بهذا الشكل أو ذاك الاعتماد على الجمهور، وإن حصل العكس هيهات أن يستطيع مثل الشكل أو ذاك الاعتماد على الجمهور، وإن حصل العكس هيهات أن يستطيع مثل هذا النشاط أن يتحقق، وهذا بسبب الطبيعة الاجتماعية للاتصال الجماهيري الذي لا يتحقق في مكان فارغ، إلما يتم في المجتمع ويعتمد ليس على تقيرات الطبيعة، بل على تقير هذه الأشكال أو ذلك من الأشكال وعلى المجتمع حتى إن توقعنا أن على تغير هذه الأشكال أو نلك من الأشكال وعلى المجتمع حتى إن توقعنا أن الإعلام (الإيجابي) يعتبر مهمة الاتصال الجماهيري، وما تحدث عنه بيرياسون يقع

<sup>(1)</sup> Benelson,B: Communications and Public Mass Communications/led. Bg. W. Schramn urbanai university of ulinois Press 1960 P-534.

<sup>(2)</sup> schrmm, W, Responsibilitg For ellass communication, P 585.

في أساس أي تأثير اتصال جماهيري يسعى إلى تحقيق المهام الموكلة إليه بفاعلية أكبر بغض النظر عن مضمونها، وقد ارتكز على هذا تقريباً أنصار (صناعة الثقافة) الذين يعتبرون أن تلبية الاحتياجات والأنواق لدى الجمهور هو الأساس بالنسبة المتكوين اللاحق وأساس نظام القيم المطلوب لمديد. إن الاعتماد على مضمون الرأي العام هو حسب رأينا ليس إلا شرطاً أساسياً وضرورياً الشاط الاتصال الجماهيري.

إن بيريلسون بتركيزه على تأثير الرأي العام على نشاط الاتصال الجماهيري لا ينفى وجود عملية عكسية. وفي غضون ذلك إنه يستنتج حسب اعتقادنا إستنتاجاً هلماً جداً يتحصر في أن الاتصال الجماهيري يؤثر على الرأي العام ليس بالمعلومة ذاتها فقط بالقدر الذي يؤكد فيه بواسطة تقديراته الأخيرة (التي يسميها كلمات )، ويكتب المؤلف: (إن الفارق بين (الأحداث) و (الكلمات) تأويلاتها ليس من السهولة بمكان تقديمه... في تصوير الاحداث يستخدم تأثير ليس الأحداث نفسها وإنما (الكلمات)، وهكذا إن أي حدث يستطيع أن يكون مؤولاً (مفسراً) بشدة وبمعلى واحد (من وجهة نظر تأويلية) من قبل أكثرية المعلقين في الصحف والاذاعات وبعد من التصريحات الرميمية للإدارة الحكومية.

ماذا لو امثلکت أکثریة قنولت الاتصال الجماهیری والإدارة وجهة نظر لخری؟ بمکن التوقع علی الأقل أن أثر (الحدث) کان مفایراً.

هناك ثلاثة أمور هامة في نظرية بيريلسون حسب وجهة نظرنا:

 أولاً: عدد تركيزه الاهتمام على تأثير الرأي العام على مضمون عملية الاتصال الجماهيري يصف المؤلف، كما ذكرنا، أحد الشروط الضرورية لتتفيذ العمل في مجال الاتصال الجماهيري.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سييريت، من، شرام، د، بيترسون ان: نظريات الاتصال الأربع، موسكو 1998.

- شانواً: بشير إلى حقيقة أن هذا الأثر أو ذاك للتأثير الإعلامي بتحقق عن طريق إدخال تقديرات الحياة الحيوية (الكلمات، التأويلات) إلى الرأي العام.
- ثالثاً: وعند حديثه عن التأويلات الإدارية التي تنص عليها التصريحات
  الرسمية بجعل بيريلسون بهذا الشكل أو ذاك مسألة ذوات العمليات
  الاجتماعية حيوية التي نظام قيمها على شكل تقديرات للأحداث يؤثر على
  تكوين الرأي العام.

ونظر في موضوع التأثير المحدود للاتصال الجماهيري على الجمهور من قبل العديد من العلماء في العالم بالإضافة إلى بيريلسن، وكان من بين هؤلاء العلماء ويلبرشرام الذي وضع نظرية المسؤولية الاجتماعية العامة: (هناك ثلاث فئات مؤثرة قادرة إن رغبت على إدخال تغييرات. وهي الحكومات ووسائل الاتصال نفسها والجمهور، وتتوقع أن عليهم تقسيم أو نوزيع المسؤولية فيما بينهم).(1)

يصدر شرام بالانتراك مع سيرت وييتيرسون كتاب يعنوان (أربع نظريات الصحافة) يحاول المولفون فيه تحليل الاتصال الجماهيري من وجهة نظر إظهار جوهره الاجتماعي ووظائفه الاجتماعية. وللإجابة على السؤال، لماذا هذه الصحافة كماهي موجودة، ولماذا تغدم أهدافاً مختلفة في مختلف المجتمعات والأوقات، ويقوم المولفون بتحليل واسع لهذه الظاهرة، الملخوذة في مستقبلها الناريخي ويتوصلون إلى استنتاج مفاده: (أن الصحافة تتخذ دائماً شكل ولون تلك التراكيب الاجتماعية والسياسية التي تعمل في أطرها. وبخاصة، إن الصحافة تعكس نظام الرقابة الاجتماعية، الذي بواسطنه نتظم العلاقات بين بعض الناس والثوابت الاجتماعية. وحسب رأينا، إن فهم هذه الجوانب في المجتمع هو الأساس بالنسبة القهم المنتظم لمسألة الصحافة). (2)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سيبرث، س، شرام، د، بيترسون، ت، نظريات الاتصال الأربع، موسكو 1998.

<sup>(2)</sup> سيبرت، من، شرام، د، بيترسون، ت، نظريات الاتصال الأربع، موسكو 1998 ص8.

إن هذا الإستنتاج يعد من وجهة نظرنا هاماً للغاية بالنعبة لدراسة الاتصال الجماهيري كنوع من للنشاط الاجتماعي للمنظم في نظام المجتمع بشكل عام.

يصيغ المؤلفون أربع نظريات الصحافة مميزة بالنمية لمختلف المراحل التاريخية ولمختلف المنظمات الاجتماعية والسيامية في المجتمع، النظرية السلطوية، والنظرية اللبيرائية ونظرية المسؤولية الاجتماعية والنظرية السوفينية الشيوعية. في غضون ذلك إن النظريتين الأخبرتين تعدان شكلين للنظريتين الأولينين التي يعتبرهما المؤلفون أماسيتين. وتحدد مسألة المسؤولية أو مسؤولية الصحافة في كل نظرية من النظريات الأربع بالبنية السيامية - الاجتماعية لذلك المجتمع التي في أطره تعمل هذه الصحافة، وبعيارة أخرى، إن نموذج المجتمع هو الذي بحدد هذا النموذج أو ذلك من الصحافة، وإن النظرية الليبرائية هي الأقرب إلى المؤلفين وهي النظرية التي وجدت في القرن العشرين وتحت تأثير الحقائق الاجتماعية المتغيرة (مركزة وإحتكار وسائل الاتصال الجماهيري) استمراراً لها في نظرية المسؤولية الاجتماعية. وإن مسلمتها الأساسية تؤدي إلى أن (الصحافة التي نظرية المسؤولية الاجتماعية. وإن مسلمتها الأساسية تؤدي إلى أن (الصحافة التي نتمتع في النظام الأمريكي فلإدارة بوضع متميز، عليها أن تكون مسؤولة أمام المجتمع بقيامها ببعض الوظائف الهامة للاتصال الجماهيري في المجتمع المعاصر). (1)

إلا أن المؤلفين يستندون عند معالجتهم التقصيلية لمعايات تكوين النظرية نفسها والظروف الاجتماعية لهذا التكوين على مختلف قوانين سلوك أولئك من لهم علاقة بوسائل الاتصال الجماهيري، ومع ذلك، لم يستطيعوا إعطاء إجابة على أكثر الأسئلة أهمية من وجهة نظرنا:

<sup>(1)</sup> اكثر التطولات تلصيلاً، أبحاث هذه للمرحلة، وهي تبرز في أعمال زيملياتوف لدم الاتصال الأمريكي المعاصر، م 1995، نزاروف مم: الاتصال الجماهوري في العالم فمعاصر، م 2002، نيرن. ف. ن: الاتصال الجماهوري بحرث نتريبها م 1999، وفي مؤلفات ببيل حداد من الكتاب المسحفية: المسمات، الاتصال الجماهوري بحرث نتريبها م 1999، وفي مؤلفات ببيل حداد من الكتاب المسحفية الاعسام المهارات، الأشكال، القضاليا، أربد أو فكندي 2002 عبد القادر محدد حسائم: بيمقراطوسة الاعسام والإتصال. المهارات، المهنئة للمصرية للعامة للكتاب 1996، عطية جبارة جبلرة: علم اجتماع الاعلام، الريسانس دار عالم الكتب 1995.

- لماذا بجب على الصحافة وإنطالاقاً من أية قوانين اجتماعية عدا الحقوقية أن
   تتحمل مسؤولية ما أمام المجتمع؟
  - ماذا تعنى المسؤولية بشكل عام أمام المجتمع؟
  - من يعد القاعل (المكون) الذي يحدد معيار مثل هذا النوع من المسؤولية؟

متعود مرة أخرى إلى نظرية المسؤولية الاجتماعية التي بغض النظر عن آراء الباحثين لمحليين الرئيسيين في مجال الاتصال الجماهيري الذين يشيرون إلى حسناتها تعاني من صعوبات في التحقيق وأسبابها واضحة وتتحصر في أن نظرية المسؤولية الاجتماعية (ترتكز على الموافقة الطوعية لأصحابه وناشيري الصحف على الموافقة الطوعية من حقوقهم، لذلك بالذات لم تصبح هذه النظرية نظرية سائدة..)

ولقد نطورت دراسات الاتصال الجماهيري في الثلاثين عاماً الأخيرة من القرن العشرين بانجاهات عدة، لكنها كانت جميعها نتميز بالعودة إلى فكرة التأثير الأقصى أو على الأقل التأثير الكبير جداً للاتصال الجماهيري على وعي وإدراك الجماهير. (1)

ويعد هبربيرت مارشال مالكيواين الذين وضع ما يسمى بـ (نظرية الوسيلة) أحد الممثلين الساطعين لهذه المرحلة. وإن قاعدة نظرية مالكيواين نتحصر في أن كل المراحل التقدمية في تطور المجتمع يربطها بسبب تطور الوسائل التكنولوجية الملاقات الإعلامية. (2)

(الوسيلة هي النبأ) - هذا هو الشعار الرئيسي لنظرية مالكولين الذي يعتبر أن إستيماب الجمهور المنبأ ذاته والمواقع أيضاً الذي يصوره يعود إلى الوسيلة أو القناة الذي تنقل النبأ (من وجهة النظر النتائية).

<sup>(1)</sup> Mg cuman m.u nde rtanding Media-ny.

<sup>(2)</sup> Milu han und berstandling Modia, N.y.1994 P411.

وإن كل وسيلة إعلام باستخدامها فقط لغتها الخاصة بها فقط وأساليب تقديم النبأ تكون بذلك طبيعته بالذلت التي نؤثر بالتالي على استيعاب العالم. ويخرج المؤلف باستنتاج مفاده أن الوسائل التكنولوجية للاتصال تلعب دوراً محدداً رئيساً في تكوين أفكار الانسان، ذلك لأنها تبني نجربته وتحدد رأيه بالعظم المحيط. ويخص المؤلف دوراً رائداً وخاصاً في العالم المعاصر تلتلغزيون كد. (نبأ). ويشير إلى موزلييك هذا التلغزيون الذي بتصف:

- أولاً، بيعدي الصورة الثافزيونية الذين بتطلبان من المشاهد لدراك العمل
   الدائم في مجال تركيب صورة معينة.
- ثانياً، الموزابيكية نتحصر في طبيعة النبأ المقدم ذاتها التي توحد على شائمة الثلغزيون مختلف الأماكن والأزمان في آن واحد.

إن موزاييكية إستيعاب البرامج التلفزيونية تعصل على مساعدة المواضيع الشاملة، عندما يرى المشاهد بدلاً من المحور المنظور منطقياً عنداً لا نهاية له من المشاهد المتغيرة بسرعة ويعض المقتطفات، وفي غضون ذلك غالباً ما تكون هي النقوجة النهائية للحدث الذي بتعرف عليها الجمهور في بداية القصة، وإن التلفزيون بشموله بشبكاته كل الكرة الأرضية يحول البشرية بالتدريج إلى (قرية واحدة) وإلى سمونه بشبكاته كل الكرة الأرضية يحول البشرية بالتدريج إلى (قرية واحدة) وإلى صماحيات التلفزيون، ويجعل مالكبواين دور التلفزيون مطلقاً في إدارة العمليات الاجتماعية – المثقافية المعاصرة ويعتبر: أننا أصبحنا في الحدود المتاحة للعالم الذي موف نثم السيطرة عليه آلياً... والآن من الممكن وضع المفاخ الانفعالي، النائري تقافات كاملة تحت السيطرة بالضبط كما أصبح لدينا شيء ما ينحقق في مجال الإبقاء على توازن اقتصاد السوق العالمي).

ينتقد دارسو أعمال مالكولين على إخلاقية تأثير وسال الاتصال الجماهيري التكنولوجية لأته لا يعد هذه الوسائل محايدة عند نقل الاتباء الإخبارية، بالرغم من أن لا أحد عملياً (بخاصة علماء النفس) لا ينفي من حيث المبدأ حقيقة أن النبأ المنقول على مختلف القنوات الإخبارية بستوعب من الجمهور سيكولوجباً بصورة منتوعة. ولقد أبرز غلاسويل قبل مالكولين في رسمه الذي أصبح كلاسبكياً للفعل الاتصالي حلقة (بأي قناة مر النبأ) وكان ذلك قد لفت النظر إلى أهمية وسائل الاتصال. إن خطأ مالكولين المنهجي يكمن حسب رأينا في أنه بعطي الوسيلة ذاتها صفات الفاعل. إن الوسيلة أثناء عملية الاتصال الجماهيري وتأثيرها ليست حيادية فعلاً، لكن فقط في المعنى الذي تحدثنا عنه أن مختلف الوسائل تؤثر بشكل مختلف غلى إستيعاب النبأ بسبب صفاتها التكلولوجية المنتوعة المختلفة، أخيراً تؤثر على المنتيجة النهائية المتأثير.

للتصور أن أحداً ما بحاجة التغلب على المسافة بـ كيلو متر خلال ساعة. ويعود هذا الكثير جداً إلى ومبيلة النقل الذي سيستخدمها، أهي دراجة أو سيارة: هل ميصل إلى الهدف في الموعد وكم من الجهد يتطلب ذلك والبخ. وتبدو الحالة مماثلة في عملية تأثير الاتصال الجماهيري على الجمهور: لدى التلفزيون هذه الإمكانيات لا تقارن بإمكانيات الصحيفة الأمبوعية مثلاً. بعبارة أخرى، إن الكثير يعود إلى الوسيلة في عملية تحقيق الهدف، في غضون ذلك إن هذه الوسيلة تكون حيادية في شيء واحد فقط، في نظام التوقع العام، ذلك لأن اختيار الهدف هو الصلاحية النهائية لصاحب هذا النشاط أو ذاك. وتكون النتيجة النهائية هنا هو الهدف المحقق، الذي وضعه صاحب هذا النشاط أمامه. وهكذا إن قرة التلفزيون هي نيست قوة القناة التكولوجية، وإنما تعود إلى من بيده تقع هذه القناة. وعلد الحديث عن أنه بمساعدة التنفزيون سيكون ممكناً السيطرة على نقافات كاملة فإن مالكولين، حسب إعتقادنا، أن يكون قد نوفع أن هذه السيطرة على نقافات كاملة فإن مالكولين، حسب إعتقادنا، والهوائيات وشاشات التلفزيون، وليس بواسطة الناس الواقفين وراء كل هذا، أي والهوائيات وشاشات التلفزيون، وليس بواسطة الناس الواقفين وراء كل هذا، أي أونتك الذين من مصلحتهم السيطرة على التقافات للعالمية.

ولقد انتشر "إلوب البنيوي"، أي تحليل الاتصدال للجماهيري من موقع القياسات اللغوية في النصف الثاني من القرن العشرين إلى جانب النطيل

الاجتماعي فرسائل الاتصال الجماهيري، ولقد صاغ البنيويون الموديل النظري النفرية التي تتمنع حسب رأيهم، فتفسير العالم على أساس إطلاقية البنى (التراكيب) النفوية التي تتمنع حسب رأيهم، بوطائف تشكيل النظم، وحققت إدارة مختلف السيول الإعلامية المتداولة في المجتمع، وقد أعترف بالعمليات اللغوية - البنيوية بأنها السائدة في عملية تكوين نماذج الإدراك ومعابير الملوك ونماذج الثقافة، ومن وجهة نظر صاحب هذه النظرية نيري إغلتون، إن أية مواضيع للعمل الاجتماعي (الأساطير، الأفلام، النصوص الأدبية، الألعاب الرياضية والحقب الاقتصادية وحتى قائمة أسماء النصوص الأدبية، الألعاب الرياضية والحقب الاقتصادية وحتى قائمة أسماء الوجبات في المطاعم يمكن أن تكون مواد بالنسبة للتحليل البنيوي)، وإن تعاملنا معه الوجبات في المطاعم يمكن أن تكون مواد بالنسبة للتحليل البنيوي)، وإن تعاملنا معه القواعد)، المأخوذة من معلم اللغة. (ا)

ومن هذا المنطلق يستخلص البنيويون الإستنتاج حول أسباب التأثير على اللجمهور من قبل الخبر الذي ينشر حسب قنوات الانصال الجماهيري والذي يؤثر على طلب بواسطة تراكيب لغوية مصدة نشكل في إدراك الإنسان تصوراً عن نموذج الثقافة هذا أو ذاك.

وعند تركيز الإنتباه على خصائص النائير النفوي للاتصال على الجماهير، كان البنبويون يدرسون أهم شريحة لنائير الاتصال الجماهيري من وجهة نظر علم للغة وعلم النفس، إلا أن إطلاقية (جعلها مطاقة) أشكال الخبر النشر في مضمونه كانت أساساً لانتقاد هذه النظرية من قبل العلماء من مختلف الاتجاهات في مجال البحث في وسائل الاتصال الجماهيري.

<sup>(1)</sup> Gerbnor G- Towahd ageneral.ol.Moetel of communication Audio Visual communication Review 1956 - 4014.

لقد قامت مجموعة من العلماء وعلى رأسها جورج غيرينير في العسينيات من الغرن الماضعي بدراسات باشجاء معاكس البنيوية، لقد كانت دراسات مضمون التلفزيون كقناة لتصال جماهيري.

وعند تحديد علاقة الجمهور بالخبر التلفزيوني كعلاقة استهلاكية يضع المؤلفون (نظرية التغذية) للتي بناء عليها تؤدي المشاهدة الدائمة للأخبار التلفزيونية إلى خلق لدى المجمهور تصور مشوه، كانعب، عن الواقع الاجتماعي، ويساعد على هذا ذلك الخبر الذي يسمى نشرات الأخبار والأفلام السينمائية والبرامج المسلية المختلفة، وإن التلفزيون لا يغذي فقط للنظرة إلى العالم المتأثيره على الوعي الاجتماعي يغذي (يمزق) مختلف الادوار والقيم الاجتماعية. (1)

يحدث هذا بفضل إنتقاء الإفكار التي تصل إلى التلفزيون بهدف التأثير الأكبر والكامل على الجمهور، غيربغير مضمون القيم التي يغنيها التلفزيون والتي نتحذر وتتعزز بمساعدة الأخير في الرأي العام ويتطور البنية العامة للعلاقات الاجتماعية في هذا المجتمع أو ذلك، وحتى يريطها بنموذج ومستوى تطور المؤسسة الصناعية والرقابة، ويشير أصحاب "نظرية التغذية" في أعمالهم إلى المسألة الحيوية في الواقع العربي اليوم وهي التغذية بواسطة التلفزيون العنف والعدوانية التي تكون لدى الجماهير الواسعة الرعب والرغبة في الخضوع الثوة الأمر الذي حسب اعتقاد الجماهير الواسعة الرعب والرغبة في الخضوع الثوة الأمر الذي حسب اعتقاد أصحاب النظرية، بعد الأداة المتاريخية للرقابة الاجتماعية.

ولقد وجدت (نظرية التغذية) استمراراً وتطويراً لها في أعمال العالم الهولندي ماك عوليل الذي يؤيد المبدأ المنهجي لدى غيربغير الذي يرتكز على أساس الدور المغذي للنافزيون الذي يكون الرأي العام ونمط الحياة في المجتمع المعاصر. ويشير

<sup>(1)</sup> ماك كويل. د. الاتصال الجماهيري والأهتمام الاجتماعي: دحر ممالة النظريات الاجتماعية: بنيئة ووظائف الاعلام، دار اروف، م.م: الاتصال الجماهيري في العالم المعاصر م، 2002 ص 183، صعلاح الدين حافظ: قدر لمات الاعلامية، القاهرة: المركز العربي للدراسات 1988.

هذا العالم إلى ان نشاط الاتصال الجماهيري لا ينبع بشكل فطري، فالدور الكبير في هذه العملية تلعبه العوامل السياسية والأبدبولوجية التي يتم لحياؤها في التأثير عن طريق الاتصال الجماهيري على الجمهور والذي لا تقطلق أبداً من احتياجات الجماهير.

يكتب ملك - كوايل قائلاً: (يلاحظ تعزيز المنطلبات المعلن عنها باسم الاستقلالية الثقافية أو وحدة الدولة التي تهددها أيضاً توجهات النظور الحديث لوسائل الاتصال الجماهيري، يلاحظ على جميع مستويات الحياة الاجتماعية منذ القديم حتى بناء الدولة، وبإختصار، ان مؤسسات الاتصال الجماهيري لا تعكس نقافة وظروف حياة الجمهور الكامل ويمكن أن تؤثر سلباً على اللغة وتنسف الهوية النقافية نتيجة للعولمة)(1).

ويعد عالم الاجتماع الالمائي نويل - هويمان الذي وضع نظرية (لولب الصمت) يعد واحداً من الانصار النشيطين لوجهة النظر المؤيدة لسيادة تأثير الاتصال الجماهيري على الرأي العام.

وفي أساس هذه النظرية وقع تحليل العلاقة المتبادلة بين الاتصال الجماهيري والشخصى الذي يعتمد على مقارنة الفرد ارأبه مع رأي الناس الأخرين. (2)

وسنتوقف بالتفصيل عند هذه النظرية في الموضوع الثامن.

وعند استخلاص نتائج استعراض بعض الاتجاهات والنظريات في الدراسات الأجنبية لملاتصال الجماهيري لابد من الإشارة إلى أن في عملية تحليل مجال نشاط الاتصال الجماهيري من قبل مختلف العلماء الأجانب كان التركيز للانتباه عملياً

<sup>(</sup>ا) نويل هويمان. ١: الرأي العام - طريق إلى كسر اولب الصمت.م. 1996، البادي محمد محمد: مسدخل إلى دراسة الرأي العام: دمياط: جامعة المنصورة 2006.

<sup>(2)</sup> تظریة الأمن الإعلامي/ الأمن الإعلامي الشامل، مرسكو 2001 من 249 – 250 انظـر؛ الاعــلام والأمن السوكولوجي، دمشق دار معوان الطباعة والنشر 2006 د. عطا الله الرمدين.

على كل جوانب هذه العملية الاجتماعية وعلى كل مسائلها الإشكالية، الأمر الذي ساعدت عليه أكثر النظرية الاجتماعية المدروسة أكثر (بالمقارنة مع دراسات العلماء الآخرين) والتي تعطي إمكانية التطوير الفعال لعلم اجتماع الاتصال الجماهيري.

## تطور علم اجتماع الاتصال الجماهيري في الدراسات الدولية:

إن كان علم اجتماع الاتصالات ينطور بصورة أساسية في أطر علم النفس وعلم للنفس وعلم للغة الذي يدرس الاتصال اللغوي، فإن علم اجتماع الاتصالات ينطور بائجاهين:

- الباتجاء السجلات الاجتماعية SOCIETAS وقياس السيكولوجيا الاجتماعية، أي دراسات الرأي العام والجماعات الاجتماعية لمجالات يؤثر عليها نأثيراً مباشراً نشاط الاتصالات الجماهيرية (ب.أ. غروشين، ب.م. فيرسوف، ف.١. يادوف، ت.م. دريدزه وغيرهم)(1).
  - 2) باتجاء معالجة الجوانب النظرية للاتصال الجماهيري.

إن الإنجاه الأول الذي يدرس الجمهور هو معالج بصورة كافية من وجهة نظر مناهج وطراق الدراسات، ومن وجهة نظر أهمية التنائج بالنسبة التحليل التالي العمليات الاجتماعية أيضاً. إلا أن دراسة المظاهر المحددة المرأي العام لا تعود بالكامل إلى علم اجتماع الاتصال الجماهيري الذي يتم بالأساس في مجرى العلوم التي تدرس الصحافة. وهذا عا حدد مضمون وشكل ومستويات والإتجاهات الموضوعية لهذا الإنجاه العلمي المعرفة الاجتماعية.

<sup>(</sup>۱) قطاع من قطاعات السيكولرجية الاجتماعية يدرس العلاقة بين الأشخاص، ويعير الأنتباء الأكبر للقياس العفتلمي للعلطفة والأمذجة والأنفعالات لدى العشاركين.

إن مسألة دور الجمهور، أي في أي دور بقوم – كموضوع أو فاعل للتأثير الإعلامي، تعد واحدة من المسائل الحيوية بالنسبة للباحثين في مجال الاتصالات الجماهيرية.

إن قضية التأثير الإعلامي على الجمهور الواسع في الوقت الراهن تكتسب طبيعة واسعة المجال لكثر فلكثر. ويفسر ذلك في أن (المرحلة الراهنة لتطور المجتمع تتصف بالدور المتنامي للمجال الإعلامي الذي يتشكل من مجموعة من الأنباء البنيوية الاعلامية التحتية ومن الشخصيات التي تقوم بجمع وتكوين ونشر وإستخدام الإعلام (الأخبار)، وأبضاً من نظام تنظيم العلاقات الاجتماعية التي تنشأ في هذه الأثناء). (1)

ولقد تم التركيز في مذهب الأمن الإعلامي، كما نرى، على دور التأثير الإعلامي للاتصال الجماهيري (وسائل الاتصال) على تنظيم العلاقات الاجتماعية، وكتنيجة، على الجماهير الواسعة، وهكذا، إن الأخيرة نقوم بدور موضوع التأثير.

إن هذه الطريقة حققت لميس فقط في الوثائق السياسية، بل وفي عدد من الدر اسات العلمية. (2)

هناك طريقة أخرى في الدراسات الطمية الاتصال الجماهيري تركز الإهتمام الأساسي على الإحتياجات الإعلامية للجمهور وعلى ضرورة التعبير عن رأي الأخير على صفحات الصحف.(3)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> أنظر: نزار رف م.م: الاتصال الجماهيري في العالم المعاسر: م 2002

<sup>(&</sup>lt;sup>(2)</sup> أنظر: مهذا، محمد نصر: مدخل لإى الاعلام وتكترفوجوا الاتصال في عالم متغير، الأسكندرية مركسز الأسكندرية للكتاب 2007، وأيضاً: فومينشوفا. ي.د: وسائل الاتصال الجماهيري في الوقت الراهن. م. 2002.

<sup>(5)</sup> فوميتشوفا. ي.د: وسائل الاتصال الجماهيري، كانصال جماعي. م 2002 إمري، إدريس، إبسراهيم، إبراهيم سلامة: الاتصال الجماهيري، القاهرة للمجلس الأعلى للقالمة: 2001.

إن هذه الطرائق تشير إلى أساسيين موجودين حتى يومنا هذا بالنسبة لتصنيف ودراسة نشاط الاتصال الجماهيري: المينيا مركزي والاجتماعي المركزي (الوسط الإعلامي والوسط الاختماعي).

إن الاتصال الجماهيري يتألف من وجهة نظر ممثلي الطريقة الميديا مركزية من نظام ما مغلق ومتكامل بعمل حسب قوانينه الخاصة ويؤثر على تكوين الرأي العام. وإن الجمهور كحامل للرأي العام يقوم بهذه الحالة بدور موضوع تأثير الاتصال الجماهيري، وبدور القاعلين فيه يقوم أصحاب وماثل الاتصالات الجماهيرية والصحفيون، وتلقى على عائقهم كناعدة المسؤولية ليس فقط عن الإعلام متعدد الجوانب، بل وعن نتائج تكوين الرأي العام، وهذه الطريقة بالذات تعد الأساس للإتهامات التي يعبر عنها كثيراً بحق الصحفيين بإخفاء المعلومات وبالإضاءة غير الصحيحة الأحداث والتقديرات المسبقة لما بحدث.

ولين الجمهور الذي ينظر إليه كموضوع للتأثير يستدعى الإهتمام في هذه المحللة العبنى على دراسة إحتياجاته بهدف التأثير الأكثر فاعلية عليه.

وهناك تصور في أطر الطريقة الاجتماعية المركزية بناءً عليه يكون نشاط الاتصال الجماهيري محتماً (أو بجب أن يكون محتماً) من قبل الجمهور بصورة مباشرة الذي آراؤه وأفكاره يجب على الاتصال الجماهيري الثعبير عنها من خلال قنوات وسائله. إن الجمهور في هذه الحالة يقوم بدور الفاعل الذي يحدد السياسة الإعلامية تعملية الاتصال الجماهيري. ويتم التعبير من جانب ممثلي هذه الطريقة عن إنهامات بحق الصحفيين أيضاً، الإنهامات التي تبنى على أن مؤسسة الاتصال الجماهيري وكان قد أدخل المعاهيري وكان قد أدخل المختلفة التي بجب أن تأخذ بالإعتبار كل آراء المواطلين ومواقفهم العيامية وعقائدهم المختلفة التي بجب أن توضع في أساس نشاط الاتصال الجماهيري وكان قد أدخل أيضاً مصطلح (الاتصال الجماعير))

أن دريدزه: أم: موديلات الوصي الاجتماعي، كطريق نحو تحديد الرمسة الموسسيولوجيا مجلسة بحسوث اجتماعية، 2000 العدد 2 ص22.

قد أكترح من قبل ت،م، دريدزه، ويبرز المؤلف كأساس العمليات الاجتماعية (بما فيها العمليات في مجال الاتصال الجماهيري) ليس المؤسسات الاجتماعية وليس بعض الجماعات والفئات الاجتماعية أو غيرها (الأمر الذي ميز الطريقتين المشار اليهما سالفاً الطريقة الاجتماعية المركزية والطريقة المبديا مركزية) وإنما ببرز الإنسان بحد ذاته: (عند دراسة العمليات الاجتماعية، وزيادة على ذلك الطموح الإنسان بحد ذاته: (عند دراسة العمليات الاجتماعية، وزيادة على ذلك الطموح المتلاك حق ننظيمها من المفيد العودة من الإنشغال بالوحدات الاجتماعية البنيوية المنبع – إلى الإنسان، بطل وصاحب العديد من المسرحيات. (1)

عند تطيل الأزمة القياسية في علم الاجتماع المعاصر برى المؤلف النغلب عليها في إنتقال تركيز الدراسات إلى الإنسان بالذات، إذ أن تكوين مقتلف الفنات الاجتماعية يعود إلى إتنقائه لأنه بالعلاقة بالفئة (الجماعة) بالذات يكون الفرد صماحب الأولوية. وإنطلاقاً من ذلك يرى المؤلف التغلب على الأزمة في تطوير العلاقة العكسية القرية بين القائم بالاتصمال والمتلقى.

إن هذه النظرية من وجهة نظرتا تعد شكلاً للموديل الاجتماعي المركزي، إلا أن كل أنواع الاتصال بما قيه الاتصال الجماهيري ينظر اليها مع هذه للخصوصية ومع التركيز على الجانب السيكولوجي للتواصل بين الأفراد.

وبعد تحليل جوهر الطرائق الموجودة يمكن الوصول إلى استنتاج أن في كل منها توجد دواة عقلانية. ولا تخضع للشك ثلك المحقيقة، أن الإعلام الجماهيري يجري حسب قنوات وسائل الاتصال الجماهيري يؤثر تأثيراً كبيراً جداً على الجمهور الواسع الأمر الذي شكل أساساً (لإعطاء) مؤسسة الاتصال الجماهيري صدلاحيات مستقلة في مجال تكون الرأي للعام،

ومن جهة ثانية، إن تلك المقبقة تأخذ العديد من النقديرات التي تقل بواسطة التلفزيون والإذاعة والتي تنشر في الصحافة لها قاعدة تقع خارج نظام الانصالات

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> شيركوان: يو. أ: الاتصال الجماهيري / المعجم الموسوعي الظمفي م 1983 ص348.

الجماهيرية، قد شكل أساساً (لإعطاء) الجمهور صلاحيات مميزة ما في مجال تكوين موديلات عمل الاتصالات الجماهيرية. ومع ذلك كله ننشأ فنتان من الأسئلة:

### تتضمن الأولى:

- انطلاقاً من أية قواتين لجنماعية يعترف بعمل الانتصالات الجماهيرية عملاً
   قانونياً مستقلاً وغير مرتبط بنظام المجتمع بشكل عام.؟
- لماذا يجب على المجتمع الإنصياع والمدير وراء هذه المؤسسة الاجتماعية بالذات؟.
  - الفائدة من هذه الحالة؟

#### وانتضمن الفلة الثانية:

- الماذا يجب على وسائل الاتصال الجماهيري الحكومية وغير الحكومية الابتعاد في نشاطها الإعلامي عن آراء الجمهور الواسع؟ من وضع هذه الإلزامية، متى ولماذا؟
- أماذا يعبر عن الإثهامات بحق الصحفيين في الحالة الأولى والثانية على حد
   سواء؟
- ألبس لأن دور الاتصال الجماهيري في المجتمع في الطريقتين يعد غير مدرك حتى النهاية؟

إن السبب حسب رأينا يكمن في أن إحدى الحلقات الأمامية في الفعل الاتصالي - من يتكلم الله في حالة الاتصال الجماهيري يستوعب بنفس معنى النبأ باسم الصحفي أو صاحب القناة. ولا يعار الإنتباء لتلك الحقيقة، أن الأخيرين يعدان القائمين بالفعل ليس في مجال تكوين الوعي الجماهيري والرأي العام، وإنما هما فاعلان لأنهما نشامذ أخر، كان ليداعياً أم إدارياً أم تجارياً. وإن الإختلاف العرضي (عليهما التعيير عن رأي الجمهور) مبني على الرقابة على أية من الأراء بالذات يتم التعيير، وإن حل هذه المسألة يكمن في مجال تحديد الفاعل الاجتماعي الحقيقي

لمعمل الانتصال الجماهيري، الفاعل الذي يضائع العمل الإعلامي الماتصال الجماهيري تلبي مصالحه والتي يعبر عنها على شكل رأي عام مكون على أساس إدخال تقديرات هذه الذوات في الوعي للعام. ويمكن أن تقوم بدور هذه الذوات أية قذات اجتماعية حقيقية (لكن ليس الجمهور كما نفهمه) والمتى تطرح مهمات إلحاق الجمهور بعجال هذه العصالح.

إن ذوات (أصحاب) النشاط الإعلامي للاتصال الجماهيري التي سوف ننظر بها بالتفصيل لاحقاً تعد جزءاً من الجمهور الذي انفصل عنها حميب معيار وجود المصلحة المشتركة والقادر على تكوين هنف معين موجه إلى الجمهور. وإن الذوات نفسها هي التي تلبي (أو لا تلبي) إحتباجاتها نتائج التأثير على الرأي العام. وإن نظام الاتصال الجماهيري بقوم في هذه الحالة بنور الوسيلة الحيادية في نظام الإقتر اضات، الوسيلة التي تنفذ بفضلها المهام التي يطرحها هؤلاء الذوات. في هذه الحالة يقوم الاتصال الجماهيري بدور الموضوع، لكنه الموضوع النشط والذي الحالة يقوم الاتصال الجماهيري بدور الموضوع، لكنه الموضوع النشط والذي غائباً ما يكون غير متوقع أو قليل التوقع. اذلك إن ادراسة هذا الفاعل (الذات) وموديلاته ملوكه الممكنة يعار هذا الإهتمام الكبير واذلك تستخدم إثناء عملية التأثير وهوديلاته ملوكه الممونيلات التي تحدث أوهاماً، أن رأي المواطلين بالذات هو الذي تعبر عنه هذه القناة أو تلك من قنوات الاتصال الجماهيري.

إن عمل الانصالات الجماهيرية في مجمل جوانبها المكونة لها قد جرى في الدراسات المعربية المبكرة ضمن الدراسات في مجال الصحافة أو كانت تسمى، كما قيل أعلام بمصطلح (ومائل الإعلام الجماهيري)، وسائل الإعلام الجماهيري والدعاية) أو (الصحافة).

إن مصطلح (الاتصال الجماهيري) استخدم في أعمال بعض علماء الاجتماع فقط الذين مارسوا دراسة توظيف وعمل وسائل الإعلام الجماهيري وقضايا الجمهور والرأي العام.(1)

ولقد ظهر الوصف (الرسمي) للانتصال الجماهيري الأول مرة في الأدبيات العلمية في عام 1983 في (المعجم الموسوعي الفلسفي) في فقرة يو. أ. شيركوفين. ووصف الاتصال الجماهيري (كأنتشار منتظم للأنباء (عن طريق الصحافة والإذاعة والتافزيون والسينما والتسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو) في وسط جماهير كبيرة العد بهدف تأكيد وتثبيت القيم الروحية والتأثير تأثيراً أيديولوجياً وسياسياً واقتصادياً أو تنظيمياً على تقديرات وآراء وسلوك الداس). (2)

وينتج من الوصف الذي أوردناه والذي يستخدم في هذا الكل أو ذاك من قبل العديد من المؤلفين أن المؤلف عندما بعالج موضوعة الاتصال الجماهيري ينطلق من قباس الأخير مع الاتصال الجماعاتي الذي يوصف وكأنه علاقة بين الجماعات، ولين مفهوم المجموعة بدوره يمكن وصفه إلطلاقاً نيس من عدد ما من الأفراد، بل من وجود مؤشر أو صفة أو مصلحة اجتماعية واحدة ما، توحد بين أية جملة من الأفراد. وبناءً على هذا المقياس بقوم الباحثون في مجال الاتصال الجماهيري بمحاولات إعطاء وصف للأخير. إلا أن هذا القياس لا يقدم ننائج إيجابية لأن الجمهور بخلاف المجموعة لا يملك مقياس فرز، إنه نلقائي وغير متجانس ويخضع الجمهور بخلاف المجموعة لا يملك مقياس فرز، إنه نلقائي وغير متجانس ويخضع لمختلف المعايير فقط في نلك الحالة إن فصلت عنه بعض الجماعات، لكن هذا يعني المناف تقوم على الجمهور.

<sup>(1)</sup> النظر: موتشيف، ي.د: وهائل الاعلام للجماهيري يصطفها أتصال جمعي، موسكو 2002 ص9 وأنظر أيضاً: حمزة عبد اللطيف: الاعلام: تاريخه ومذاهبه، للقاهرة: دار الفكر للمربى 1985.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> برخورون، ي.د.. مدخل في نظرية الصحافة، موسكو 2000 ص12–3) ونظر أيضاً: يال فرنسيس. جيرار، ايمهري، أنطونيونس، (ومترجم، وسائط الاعلام الجديد، منشورات عويدلت، 2001.

ويقترح بعض المؤلفين (الإعتراف بأن المصطلح الرئيسي (الاتصال المجماهيري) لايزال حتى الان غير متفصل عن مرادفاته (وسائل الإعلام المجماهيري) و (الصحافة)(1) وبهذا الشكل يكون قد ثبت حالة المستوى المعاصر لمتطور علم اجتماع الاتصال المجماهيري في العلوم الوطنية.

يعد الإستمرار بتحليل تكوين علم اجتماع ونظرية الانصال الجماهيري تنشأ ضرورة المعالجة المتمعنة أكثر لنطوره في أطر نظرية الصحافة وحتى إيضاح التصورات عن الاتصال الجماهيري وكأنها عن الصحافة التي تتعكس في أعمال المؤلفين المعاصرين.

إن ي.ب. بروخوروف يصف الصحافة كنظام اجتماعي في جملة الجوانب والمظاهر التالية:

- كمؤسسة اجتماعية معيزة.
  - كنظام لأنواع النشاط.
    - كمجلة من المهن.
  - كنظام للأعمال الأنبية.
- كمجموعة قنوات برامج الإعلام الجماهيري، (2) وبهذا الشكل يكون قد ثبت حالة المستوى المعاصر لتطور علم اجتماع الاتصال الجماهيري في العلوم الوطنية.

عند الاستمرار بتحليل تكوين علم اجتماع ونظرية الاتصال الجماهيري نتشأ ضرورة المعالجة المتمعنة أكثر لتطوره في أطر نظرية الصحافة وحتى ليضاح التصورات عن الاتصال الجماهيري وكأنها عن الصحافة التي تعكس في أعمال المؤلفين المعاصرين.

<sup>(</sup>ا) بروخوروت: ي دي: مدخل في نظرية المنحافة، موسكر 2000 من 13.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> كرركوتسنكر ، س، غ: أسس نظرية الصنعاقة، موسكو 1995 مس8.

إن ي.ب. يروخوروف يصف الصحافة كنظام اجتماعي في جملة الجوانب والمظاهر التالية:

- كمؤسسة لجتماعية مميز ثـ
  - كنظام لأنواع النشاط.
    - كجملة من المهن.
  - كنظام للأعمال الأنبية.
- كمجموعة قنوات برامج الإعلام الجماهيري، (1) أو بالشكل العام مثل المؤسسة الاجتماعية المميزة النشاط في أطرها ينطلب معارف مهنية خاصة وخبرات في مجال إحداث نظام المختلف الإنتاجات لحملة ولهبعة من قنوات الاعلام الجماهيري ذات التوجه الإبداعي الاجتماعي المنتوع). (2)

ويعطي س.خ. كوركوسينكو الوصف للتالي: (الصحافة هي عمل اجتماعي في مجال جمع ومعالجة والإنتشار الدوري للمعلومة الاجتماعية الحيوية (عن طريق الصحافة والإذاعة والتلفزين والسياما وغيرها)، وهناك معنى آخر للكلمة سنظام المصانع ووسائل الجمع وإيصال المعلومة: التحرير، هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكالات الأنباء وقاعدتها النكتولوجية الانتاجية. ويشار بمصطلح (الصحافة) أيضاً إلى نتاج النشاط الصحفي – المؤلفات التي يتألف منها لعدد بالنسبة للجريدة والمجلة والبرامج باللسبة للإذاعة والتلفزيون.

ويوافق على هذا التغمير المفهوم (المصحافة) كذلك ن.ن. اليبوفتشينكو. (4)

<sup>(&</sup>lt;sup>(1)</sup> كرركوشنكو، س.خ: أسس نظرية الصحافة (Chd) 1995 من3.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ليبر فلتشنكر ،ن ن: تحقيق تاريخي في نظرية الصحافة، مرسكو 1995 مس8.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> بروخوروت، ي.ب: مادة وتركبب العلوم عن الصحافة/ المفاهيم الأساسية للظرية الصحافة- موسكم 1993 ص35.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> مغينش ن.غ: ظاهرة الصحافة · موسكر 2000 من4.

ويستحق إهتماماً خاصاً وصف مفهوم الصحافة للذي قدمه ي.ب. بروخوروف في عمله المبكر، حيث توصف الصحافة بالظاهرة الاجتماعية التي تقوم بنظام وظائف مميزة خاصة في مجال الضمان الإعلامي الجعاهيري لعمل وحياة الجسد الاجتماعي.(1)

وقد وضع، حسب اعتقادنا، في هذا الوصف الذي يرتكز على استخدام المصحافة على بعض الوظائف الخصوصية غير المسماة، مع ذلك، ترجه مستقبلي في دراسة والعمل الصحفى والوصول إلى صفات جوهرية له.

وقد أتخذت محاولة من نوع التجليل الفلسفي - المنهجي والعلمي العام المسألة التي ندرمها من قبل ل.غ. سفيتيتش. ففي عملها: ظاهرة النزعة الصحفية: يفهم من النزعة الصحفية: العمل الإعلامي الجماهيري بخاصة المتعلق بالبحث عن المعلومة الاجتماعية الحيوية ونقلها في الشكل المنتظم والمكشوف للجمهور الواسع والمحتمل والموزع وغير المعروف والتي نقوم بذلك بدور الناقل العام الإعلامي.

ونواة مفهوم (النزعة المسعفية) بهذا المعنى هي المهنة الصحفية، بالرغم من أن مفهوم النزعة المسحفية يبدو أكثر شمولية ويتضمن العام والخاص والأوحد في وسائل الإعلام. إن النزعة الصحفية والمهنة الصحفية هما الصفة الثابئة المسحافة كنظام إعلامي جماهيري، وهما صاحبنا النبائل الإعلامي في المجتمع. (2)

<sup>(1)</sup> شاركوف: ف.يو: راديا توف، آ.آ: سوميولوجية الاتصال الجماهيري، موسكو 2002 بيريسزن فسم: جرهر وحقيقة الاتصال الجماهيري – موسكس 2002 نزاريف م.م: الاتصال الجماهيري في العسالم المعاصر، موسكر 2002، فينوموف لمان: سوسيولوجية الاتصال الجماهيري، موسكر 2002، عطيسة جباره حبارة: علم لجتماع الاعلام: الرياض دار عالم الكتب 1985م بسدر أحمد: الاعسائم السدولي دراسات في الاتصال والدعلية الدولية: دار بقاء ثانشر 1998، مينا محمد نصر مدخل إلى الاعسائم ويتكولوجيا الاتصال في علم منجر، الأسكندرية: مركز الأسكندرية للكتاب 2007،

<sup>(2)</sup> سفيئتش.ل. غ: ظاهرة المسالقة -- موسكر 2000 ص4.

ورسبح في الأعوام الأخيرة واضحاً إنثقال الإهتمام إلى الموضوع الذي ندرسه من مجال الصحافة إلى مجال علم اجتماع الاتصال الجماهيري، ورأت النور أعداد من الأعمال المكرسة لهذا الموضوع.(1)

ويشير هذا النشاط العلمي لعاماء الاجتماع إلى النمو الذي لا شك فيه اللإهتمام بعسائل الانصمال الجماهيري في المجتمع.

وإن كثرة النصورات عن الانصال الجماهيري في أطر علم الاجتماع وفي أطر نظرية الصحافة أيضاً تشهد على الأهمية التي لاشك فيها لموضوع الدراسة ذاته.

هناك سر بناء عليه قادوا بعض العميان إلى الفيل وطابوا منهم لمسه وبعد ذلك إعطاء وصف لهذا الفيل. فمن لمس رجليه، قال، أن الفيل يشبه عمود ما، ومن لمس خرطومه، قال، أن الفيل يشبه شيئاً ما رفيع وطويل وملتو. ومن لمس جانبه، قال، أن الفيل شيء ما كبير وطري وقليل الحركة. اللخ، فالبعض منهم كان على حق وآخرون ليسوا محتين؟ الجواب واضح: إن الجميع على حق بدرجه معينة، إذ أن كل منهم وصف الفيل معتمداً على نلك المعلومة الذي حصل عليها ولذلك كل منهم أعطى وصفاً للجزء الموجود فعلاً للفيل الذي أعتبره فيلاً.

لكن في الوقت نفسه لم يقدم أحد منهم وصفاً صحيحاً (لكل) الفيل.

وفيما يتعلق بمادنتا إن هذا لمر موعظة كبيرة. وإنها تشهد على أن كثرة المتوصيفات للاتصال الجماهيري تتحدث من دون شك عن إهتمام العلماء بهذا للموضوع، لكن في الوقت ذاته بدانا على أن التوصيفات المنتاقضة وغير المنطابقة،

<sup>(1)</sup> شاركوف.ف.يو. راديالرف.٢٠٤: موسيولرجية الاتصال الجماهيري - موسكو 2002 بيريسةن نفسام. جرهر وحقيقة الاتصال الجماهيري - موسكو 2002، نزارونسام. الاتصال الجماهيري فسي العالم المعاصر - موسكو 2002، فيلادموف.ل.ن. سوسيولوجية الاتصال الجماهيري، موسكو 2002.

وليس أية أجزاء منها التي من وصفها يكون من الصمعب تفسير ظاهرة الاتصال الجماهيري ذاتها.

إن زيادة عدد دراسات هذه العادة سوف تساعد في نهاية العطاف على تطوير علم اجتماع الانتصال الجماهيري وعلى قيامه ليس فقط بالدور التوصيفي، وإنما بالدور التفسيري في دراسة الانصال الجماهيري نفسه وفي مختلف العمليات الاجتماعية أيضاً.

والطلاقاً مما غيل أعلاه يمكن الفروج بالإستئتاج أن المستوى النظري لعلم الجنماع الاتصال الجماهيري الذي يتم وضعه من غيل العلماء المحليين يقع في مرحلة النشوه، وتصبيح ضرورة تباين المفاهيم التي تبدو متزلدفة التي تدل بهذا الشكل أو ذلك على للموضوع الموجود تحت الدراسة، تصبيح واضحة، لأن غياب النظام المنفق عليه للموضوعات يقلل من أهمية المستوى النظري لعلم اجتماع الاتحمال الجماهيري للمنهجية، الأمر الذي يمكن أن يجر وراءه التقليل من أهمية مستوى للدراسات الاجتماعية المحددة ووضعها في مستوى الدراسات الاجتماعية اللهديري المحددة ورضعها في مستوى الدراسات الاجتماعية المحددة ورضعها في مستوى الدراسات الاجتماع الدراسات الاجتماع المحددة ورضعها المحددة ورضعه المحددة المحددة ورضعه المحد

إن جوهر الاتصال الجماهيري الذي وصفه ضروري لمعالجة ووضع النظرية الاجتماعية للاتصال الجماهيري، ولا يمكن له أن يفصل عن الجمع البسيط لأهمية الجماهير والاتصال ولا عن وصف العملية الواضحة لتوظيف ومائل الاتصال الجماهيري. وإن العوضوع الآثي مكرس لوضع وصف للاتصال الجماهيري.

# الفَصْيِلُ الثَّاالِيْ

# الاتصال الجماهيري كنظام للعمل

## إلفظال التاليث

# الاتصال الجماهيري كثظام للعمل

مقهوم الاتسال يتمتع بعدد كبير من النوصيفات والنعوت الذي يمكن إجمالها بثلاثة نعوت أساسية: أولاً، ينظر إلى الاتصال كعلاقة بين مواضيع منفوعة. إن هذا النعت غير المواضيعي يميز بالأساس القهم اليومي للاتصال، وثانياً، يقهم الاتصال كمماثل أو شبيه للتواصل، وثالثاً، إن الاتصال بفهم كمثيل للتأثير، وهذه بعض النعوت الجوهرية.

الاتصال هو (نقل المعلومة، افكار، التقديرات أو الإنفعالات من شخص (فئة) إلى آخر( إلى أخرى) عن طريق الرموز بشكل رئيسي)<sup>(1)</sup>.

الاتصال عملية مشروطة اجتماعياً لنقل واستيعاب المعلومة في ظروف التواصل الشخصي (بين الأشخاص) والجماهيري عن طريق مختلف القنوات بمساعدة الوسائل المنتوعة للاتصال (الشفهية وغير الشفهية وغيرها).(<sup>2)</sup>

(يفهم من الاتصال في المعنى الواسع كذلك النظام الذي يتم فيه الفعل المتبادل، وعملية العمل المتبادل وطرائق التواصل التي تسمح بإحداث ونقل وتقبل المعلومات المنتوعة).(3)

(سوف نفهم من الاتصال عمليات إعادة تشفير الشفهي بغير الشفهي بغير الشفهي بغير الشفهي بغير الشفهي بغير الشفهي وغير الشفهي والشفهي والمائد التصالاً فالريخياً: إجبار الآخر على القيام بهذا الفعل أو ذاك. أي يوجد بالنسبة لملاتصال إنتقال من كلام أحدهم إلى فعل الآخر). (4)

<sup>(1)</sup> Jheodrisoms>A: Thedverson A>G Amedem Dictionarg of sociology-N>y-Cassell 1969.

<sup>(2)</sup> شار كورت، ت، ي: أسن نظرية الاتصال. م. 2002 ص5.

<sup>(3)</sup> كونتساكاي: فعيد: سوسويولوجية الاتصال، م. 1997 ص9.

<sup>(4)</sup> برتشنترف.خ.خ. نظرية الاتصال،م 2001 من14.

إن النعت الخير هو الأكثر مناسبة بالنسبة للنعبير عن جوهر هذه الظاهرة الاجتماعية مثل الاتصال، لأن فيها يتم النقاط الشيء الرئيسي في الاتصال - النوجه المنفرد للتأثير الإعلامي.

و إن الانصال، حسب إعتقادنا، هو العلاقة الذاتية - الموضوعية. وايس دائماً ممكناً تصنيفه.

قاجبار الآخر على تنفيذ الفعل. فمثلاً إن المستوى اللغوي العالي فلاتصال (الإبحاء، الإشارات وغيرها) يقدم كمية كافية من المعلومات من صاحب فط الاتصال، لكنه ليس دائماً يستطيع أن يعتبر إجباراً على الفعل.

كما أستوضحنا إن مفهوم الاتصال موجود في مستويين — في التصورين العادي والعلمي عن هذه الظاهرة. فعلى المستوى العادي يفترض أن تكون تحث مقهوم الاتصال القدرة على إقامة أي نوع من التواصل مثلاً، لا يقصد من التعبير (شخص التصالات) أبداً ذاك الذي يستطيع إجبار الآخرين على تنفيذ إرائته، وإنما ذلك الذي بذهب يسهولة المتواصل مع الناس ويجد معهم التفاهم المتبادل، وذاك الذي يكون منفئحاً للتواصل والاتصال معه. إلنا نرى إن بعض النعوات العلمية للاتصال التي لا تقصله عن الأخير بالذات. التي لا تقصله عن الأخير بالذات. وإنطلاقاً من هذا تتحدد عملية الاتصال نفسها وكذلك المغداركين فيها: (الفعل الاتصالي هو العملية المنتهية للعمل المشترك من حيث معناه الذي يحدث دون استبدال المشاركين بالاتصال توخي الاتصال توخي الاتصال توخي الاتصال توخي

- المتلقى يريد أن يحصل من القائم بالاتصال على بعض المعانى التي تجذيه.
   والقائم بالاتصال يريد إخبار المثلقي يعض الأفكار التي تؤثر على سلوك الأخير.
- 3) إن القائم بالاتصال والمثلقي مهتمان بالعمل المشترك بهدف تبادل أفكار ما (1)

<sup>(1)</sup> مينا، محمد نصر: مدخل على الإعلام وتكاولوجيا الانصال. في عالم متغير، الأسكندرية، مركز الأسكندرية الأسكندرية للكتاب2002، حركولوف. إيضاً الانصال الاجتماعي العام2002، Che مركولوف. إيضاً الانصال الاجتماعي العام 2002، المناب عن العام 2002، حركولوف. إيضاً الانصال الاجتماعي العام 2002، حركولوف. إيضاً الانصال الاجتماعي العام 2002، حركولوف. إيضاً الانصال المتماعي العام 2002، حركولوف. إلى المتماع ا

وإبطلاقاً من وصف الاتصال يبرز المؤلف ثلاثة أشكال لقعل الانصال:

- المحاكاة، مثل النقايد لشيء ما أو الأحد ما الذي يمتاز به المستوى العادي للمجتمع، مثلاً، لدى الأطفال قبل السن الدراسية، وحتى المميز الفعل الاتصالي مثل نقل العادات والثقاليد.
- 2) الحوار كشكل من أشكال العمل المشترك بين أصحاب الاتصال المتساويين.
  - الإدارة كشكل من إشكال تأثير الذات على الموضوع.

### إن الموديل المقترح من المؤلف يشير إلى الآتي:

- بحدث فيه خلط المفاهيم الخاصة (بالاتصال) و (التواصل)، لأن الحوار هو من صفات الاتصال في المعنى المنشدد
   الكامة.
- بحدث في مفهوم الاتصال ذاته خلط مستويين وصفه العادي والعلمي،
   لأن التقليد، حسب رأينا، لا يمكن أن يرجع إلى الاتصال كما نفهمه ويعتبر
   من حبث الجوهر ميزة للفرد القادر على التأقام في الوسط الموجود فيه.
- إن مثل هكذا خلط المقاهيم الخاصة (بالاتصال) و (التواصل) يعد منتشراً جداً في الأدبيات العلمية، مثلاً، إنه موجود في النعت الثاني من النعوث التي أوردناها للاتصال وغائباً ما يحدث بسبب أن ترجمة للكلمة الإلكليزية commumication تتضمن عدداً من المعاني ويمكن أن تعل على النقل، تقديم المعلومات، الإعلام، الرابط، العلاقة، وسيلة اتصال، وأيضاً التواصل. عند إستخدام ترجمة هذه الكلمة إلى اللغة العربية، يحدث خلط بين مستوبين للاتصال اللغوي اللغوي الذي وتضمن الكلماث التعليير العاملة في مجال اللغة المحكية، والميتا لغوي الذي يتضمن الكلمات المصطلحات الموجودة في أساس تكوين اللغات المتخصصة في مختلف العلوم التي من بينها نشير إلى علم الاجتماع أيضاً.

### الوظيفة الأساسية للاتصال في المجتمع:

النتشئة الاجتماعية بواسطة نقل المعلومات. إن هذه العملية تفترض من دون شك كونها نتوجة للتأثير الإعلامي تغيير الموضوع نفيه وسلوكه. إلا أن صاحب الانضال يستطيع أن يضبع، وأن لا يضبع المهمة في مجال سلوك الموضوع، وهنف الفاعل يمكن أن يكون إعلام الموضوع، مثلاً، إن الاتصال يتضمن هذا الموديل وذاك لمهدف نشاط الفاعل.

إن كل ما أورنداه يسمح بفهم الإنصال كتأثير إعلامي للفاعل على الموضوع، موضوع الانصال، وكأهداف متوخاة مقصودة للفاعل، أي القائم بالانصال (يقصد في هذه الحالة الانصال الاجتماعي الذي يستثني جوانبه النقنية التي تعود إلى مستوى وسائل الانصال).

لا وجود الرأي موحد بين الباحثين في مجال الاتصال حول وصف التواصل الذي غالباً ما يشار إليه كمرادف الاتصال ويستخدم حسب قناعتنا عند وصف الأخير، ويركز بعض الباحثين على التواصل (كعملية مشروطة اجتماعياً لتبادل الأخير، ويركز بعض الباحثين على التواصل (كعملية مشروطة اجتماعياً لتبادل الأقكار والأحاسيس بين الناس في مختلف مجالات نشاطاتهم المعرفية والعملية والإداعية التي تتحقق بصورة رئيسية بمساعدة ومناتل الاتصال الشفهية). (1)

وانطلاقاً من اللغة في وصف التواصل كرسيلة لتحقيقه سوف نصنف التواصل في هذا الكتاب كمرادف للاتصال الشفهي (الكلامي).

[لا أنه في التواصل وفي الاتصال يحدث نقل المعلومة ليس فقط بمساعدة الوسائل الشفهية. فلنقل للمعلومة يمكن أن تستخدم أية الوسائل والأشكال الشفهية رغير الشفهية، الكلامية والكتابية، اللغوية وبارا لغوية وأية وسائل أخرى، وخالباً ما نؤثر على نتيجة استيعاب المعلومة أعداد كثيرة من الوسائل السيكولوجية، مثال،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> حندان، نوانب: المصفل إلى بحوث الانصال الجعاهيري، بغداد، دار الحريسة للطباعسة 1988، انظسر أيضناً، سوسيولوجية الاتصال، كويتشكيا غا،س. موسكو 1997.

الوسائل الإنفعالية -- التأثرية والحالات، ويعتقد علماء النفس أن الصمت لحياناً (أي غياب أية وسيلة من وسائل وأشكال الاتصال) يمكن أن يكون أكثر تعبيراً ويترك أثراً كبيراً جداً على تكوين النبجة النهائية للإستيعاب، ويبدو أن لذلك بالذات يعتبر إتقان النوقف عن الكلام في أوساط الممثلين من أعلى درجات المينية والإحتراف. لذلك إن القصل بين التواصل والاتصال يجب أن يحدث، حسب رأينا، ليس حسب مقياس توزيع وسائل وأشكال حيوية هذا أو ذلك، هذا الأن وسائلهما وأشكالهما يمكن أن تكون واحدة، كما أشردا أعلاه.

يعد الاتصال ضرورياً، لكنه شرط غير كاف النواصل الذي من حيث طبيعته المعلاقة الذائية – الموضوعية التي تتميز بمعالجة المعاني الروحية الجنيدة. (1)

ولابد من الإشارة إلى أن عملية الاتصال تجري حسب مبدأ نقل المعلومة من الذات إلى الموضوع، وفي حين أن التواصل يفترض عملاً مشتركاً بين الذوات بصدد الموضوع، وتفتقد أثناء عملية التواصل بالكامل أو جزئياً القواعد الأولية الخاصة بموضوع للتواصل عند كل ذات من النواث وتستبدل بجديدة موضوعة بصورة مشتركة.

إن التواصل بخلاف الاتصال هو عملية ثنائية (پشترك فيها طرفان) للتبلال في مجال المعلومات بين ذوات الفعل الاتصالي، وبحدث تزايد تبادل المعلومات وإغناؤها في مضمونها أثناء عملية التواصل على حساب اتبادل ووضع ومعالجة المعاني الروحية الجديدة. ويعد المثال المعروض في الأدب الروائي توضيحياً بالنسبة لمهذه الحالة: إن كان لدى كل واحد منا نفاحة وقد تبادئناها، فمع ذلك سيكون ثدى كل واحد فكرة واحدة وتبادئناها، فيصبح ثدى كل واحد فكرة واحدة وتبادئناها، فيصبح لدى كل منا فكرة واحدة وتبادئناها، فيصبح لدى كل منا فكرتان. إن التواصل يساعد نيس فقط على توحيد الأفكار، بل وعلى

<sup>(1)</sup> أنظر : كالمان من عالم التواصيل، م1988، كرداش العامه نصر : العد عساطف عبدلي: الاعسلام النظر : كالمان من عالم التواصيل، م1988، كرداش العام العربية المقاملة عبين العالمات العربية، القاهرة: دار الفكر العربي 2005.

أساسها معالجة الأفكار الجديدة والمضمون الجديد، ويعد الحوار الذي لا يفترض فقط تبادل الآراء كنتيجة نهائية، بل ومعالجة المواقف المشتركة في مجال المسألة موضوع النقاش.

والعكس يحدث أثناء عملية الاتصال: فيسبب لحائية جانب نقل المعلومة إن جزءاً منها، أي من مضمونها يكون قد نقد. ويساعد على ذلك الخصائص السيكولوجية للإدراك، مثال، مستوى المقاومة للمعلومة المستوعية. فإن كان نقل المعلومة بحدث مع إستخدام الوسائل التكنولوجية للاتصال. فإن جزءاً من مضمونها يمكن أن يضيع بسبب مختلف أنواع الإخطاء التكنولوجية، وأيضاً بسبب عدم لسنعداد الموضوع لإستقبال المعلومة.

وتنشأ في أطر تحليلنا أيضاً ضرورة تحديد تناسب المفاهيم تلك مثل (الاتصال) و(المعلومة). وتعلدعي لذلك ضرورة فصل مفاهيم (وسائل الإعلام الجماهيري).

إن مقهومي (المعلومة) و (الاتصال) لا يتطابقان أيضاً ولا يتقاطعان، إنهما بصنان عملية الاتصال من جوانب مختلفة. إن المعلومة موجودة عملياً في كل مكان أفي الطبيعة وفي المجتمع، ويكفي النظر، مثلاً، إلى المقطع الأفقي لجذع الشجرة كي نقتنع أنه لا يحمل معلومة عن الشجرة.

إن هذه المعلومة موجودة بصورة موضوعية، أي بعيداً عن معرفتنا بها.

وهكذا بالضبط توجد بصورة موضوعية المعلومة في المجتمع أيضاً. لكن الاتصال بدوره يعد ظاهرة اجتماعية بحتة ويحقق بواسطة مختلف ألواع المعلومات، بعبارة أخرى، إن المعلومة هي وسيلة لتحقيق الاتصال، لكن ليس العكس، ذلك لأن المعلومة تصبح حيوية في وعني الفرد بمختلف الوسائل، مثال، تواسطة مراقبة الوسط المحيط والنظم البيولوجية – بواسطة نقل الشيفرات الجينية (العدائية).

وإن الاتصال من أي نوع يفترض، بخلاف المعلومة، وجود الوعى.

وإن خلط مفهومي المعلومة والانصال مرتبط بأن المعلومة الاجتماعية المموجودة في جميع مستويات المجتمع تفترض أيضما وجود الوعي، كما كل العمليات الاجتماعية، المرتبطة بهذا الشكل أو ذاك بنشاط الإنسان.

لا تدخل في مهمتنا دراسة كل خصائص المعلومة، لكن لابد من الإشارة إلى أن الوظيفة التي تهمنا للتأثير على الجمهور تعود لبس للمعلومة، وإنما تعود إلى الاتصال الذي يحققها بمساعدة المعلومة، وبالعلاقة بذلك سيكون استخدام مصطلح (وسائل الاتصال الجماهيري) دقيقاً من وجهة نظرنا عند وصف العمليات في مجال الاتصال الجماهيري، أو مصطلح (وسائل الاتصال) مع الأخذ بالإعتبار كثرة القنوات النكنولوجية للتأثير عن طريق الاتصال الجماهيري.

لقد كان مصطلح (وسائل الإعلام الجماهيري) أسامياً عند وصف عمل الاتصال الجماهيري في دراسات الحقب الماضية، إذ أنه كان مفترضاً أن وسائل إعلامنا العربية الجماهيرية، بخلاف (وسائلهم) أي وسائل الاتصال العربية، تمارس حصراً الإعلام الإيجابي والدعاية التقدمية التي تستثني التحكم الذي يميز الاتصال الغربي.

ومن وجهة نظر التعلور، أو مستوى التعلور الحديث لعلم اجتماع الاتصال الجماهيري بمكن القول أن استخدام مصطلح (وسائل الإعلام الجماهيري) لا يعتبر خطأ فاحشاً، فإن هذا المصطلح بصف بيساطة نشاط الاتصال الجماهيري من جانب الظاهرة، لكن ليس من جانب الجوهر. بعبارة أخرى، إن الاتصال الجماهيري هو بالنسبة لنا نشاط إعلامي جماهيري، أي أن جوهره يظهر بواسطة الإعلام الجماهيري الذي سنعود للنظر فيه بعد قليل. وعند النظر في عملية الاتصال الجماهيري إن مفهوم المعلومة بعد مقبولاً ومفهوماً كمعلومة اجتماعية وهو الذي يفترض جملة معطيات مكرسة للنقل بهدف تحقيق أو القيام بمهمة الاتصال الجماهيري الرئيسية.

ولقد وضع غ. لا سويل موديل الفعل الاتصالي الذي أصبح كلاسيكياً ويستخدم بهذا لشكل أو ذاك عملياً من قبل كل الباحثين في مجال الاتصال الجماهيري (والاتصال بشكل عام) حتى الآن. وإن الاتصال في هذا الموديل يعد عملية ذات إتجاه واحد، من الناقل إلى المنتقى:

من يخبر - ماذا - على أي قناة - لمن - بأي أثر.

وقد وسع هذا الموديل فيما بعد من قبل كل من غ. غير ينير د ب. فيستبل و م. ماكلين وأضيفت إليه العناصر التي تميز العلاقة العكسية.

ولقد عرض الكتاب الذي صدر عام 1960 بتحرير ف شارم (الاتصال الجماهيري (1) طبقاً كاملاً من الدراسات في هذا المجال.

وتابع ماك - كويل وهابيرماس ومينبغيني وغيرهم لهي الستينيات حتى الشمانيبيات العمل في مجال دراسة مختلف حلقات الاتصال الجماهيري.

ونتيجة لتحليل موديلات فعل الاتصال الذي وضعها علماء الاجتماع الأجانب نستطيع الإستنتاج أن فعل الاتصال هو ليس إلا واحداً من أفعال النشاط أو عدة نشاطات. وهكذا، إن الاتصال الجماهيري بظهر كنوع خاص من أنواع العمل الاجتماعي الذي له فاعله وموضوع لتأثيره وحتى الظروف والومائل للقيام به. إن نحليل الاتصال الجماهيري لعملية اجتماعية، بأساليب /الطريقة العملية/ يساعد على اظهار كل صفاته الأساسية.

إن الطريقة العملية لفهم العمليات الاجتماعية الموجودة في أساس دراستنا مرت في العلم القومي الداخلي بثلاث مراحل. لقد كانت في ستينيات حتى ثمانينيات القرن العثرين (مظهراً من أكثر المظاهر أهمية التوجهات التتموية في القلسفة

<sup>(</sup>I) Mass communications Ed.bg.w.schramm- urbana 1960.

العربية في تلك الفترة الهادفة إلى التخلب على جمود ويقينية شبه الفاسفات الرسمية).(1)

وكرمن لوضع الطريقة العملية في تلك المرحلة أعمال المديد من الفلاسفة وعلماء التفس. (2)

وفقدت نظرية العملية شهرتها السابقة في العقد الأخير تحت تأثير القياسات الابديولوجية الجديدة. وأخسعوا يتهمون الطريقة العملية، أولا بعلاقتها بالافكار الشمواية، وثانياً بأنها ومن مواقفه، وحسب رأي نقاد هذه الطريقة، لا يمكن أن يتم تفسير كل الظواهر أي ظواهر النشاط الاجتماعي (مثال، التواصل)، وثالثاً، بغترض في الطريقة العملية أن تكون ممكنة فقط في الظروف السابقة عندما كان لدى الباحثين العرب تصور محدود جداً عن النظريات القلمقية الاجتبية الحديثة. (3)

وفي الوقت المراهن عندما كشف الإهتمام بالدوافع الايديولوجية في العلوم الاجتماعية عن قلة صعلاحيته أخر الإهتمام بنظرية العمل كمبدأ تفسيري يتامى من جديد، إلا أنه لا يرتكز على الأبديولوجيا، ويثبت ف.أ. ليكتورسكي عدم صعلاحية كل الإتهامات الثلاث الموجهة إلى نظرية العمل ويعتبر أن (الطريقة العملية في الظروف الراهنة ليس فقط نتمتع بصعناها وأهميتها، بل ولها أفاقها الواسعة). (4)

وتطورت الطريقة العملية في القرن العشرين ليس فقط من قبل كارل ماركس الذي أعطاها تأويلاً واحداً فقط، الأمر الذي بسببه اعتبرت الطريقة العملية في الحقب الشمولية متناقضة مع الماركسية الأرثونكسية (مستقيمة الرأي). وطور هذه

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> شادي برهان: مدخل في الاتصمال الجماهيري ونظريلته: هلر النشر الكندي – أربد، 2003 مس35.

<sup>(2)</sup> أنظر: در إسانت حربية في نظرية الممالقة، د. عطا الله الرسمين، 1994 دمشق دار اليدايع من 113.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> ليركتور ممكى، هــــ.آ: الطريقة العلمية، الموت، الأتبعاث، مجلة مسائل القاسفة العدد(2) م.1999 ص.62.

<sup>(\*)</sup> لَنظر: التشلط فلنظرية، المديج، المسائل، م2008، أنظر أيضاً مستقبل العمامة، الهيئة فمصرية العامة للكتاب 2003، حمزة عبد اللطيف.

الطريقة كلاسيكو علم الاجتماع مثل م. فيبير وبارسونس: (وهكذا، وضعت في سياق مواجهة التأريخية والاجتماعية كبديلين أو كرويتين بديلتين لتفسير العملية التاريخية... رواية الأملوب الطامح إلى الشمولية، من جهة التأريخية ومن جهة الاجتماعية كذلك (أنظر التحليل الوظيفي - البنوي) وهانان الروايتان قامنا على أساس مفهوم (النشاط) (العمل)، إن كان مفهوم (السلوك) بالنسبة ل، فيبر هو عبارة عن موضوعة شاملة النشاط كما نفهمها، فإن مفهوم (العمل) افترض وجود رابط فكري بهذا النشاط الذي بدا في حالة (الفعل الاجتماعي) مترافقاً مع نشاط شخص آخر ومعتمداً عليه.

وهذا ما مسح للتاريخية حسبان للمعابير الاجتماعية الموضوعية لسياق تنفيذ (العمل) إلى جانب التوجه للتقليدي نحو إرادة الفاعل الهانفة. وبالمثل بالنسبة لبارسونس إن حالة النشاط هي حالة تسمح بتسجيل ليس فقط (الفاعل) من جهة، و(الحالة) الموضوعية من جهة أخرى، بل وأيضاً مختلف أنواع (توجه الفاعل نحو العالة).(1)

وهكذا، إن عدم معرقة النظريات الأجنبية لم يؤد إلى الانغماس في نظرية النشاط من قبل باحثينا، بل العكس، أدى إلى نفى نقادهم لهم.

إن النطور الراهن أعلم الاجتماع يعاني من ضرورة وضع قياسات جديدة لدراسة للنشاط الاجتماعي. وإن الأزمة القياسية التي كتبت عنها ن.م. دريدزي كانث محددة مسبقاً (بفقدان التوجه الإجرائي في أطر النشاط الذي يسبق المعرفة الاجتماعية، والنتيجة هي توحيد إمكانيات هذا العلم الذي هدفه ليس فقط تصوير الظواهر الاجتماعية بل والبحث عن منابعها. (2)

<sup>(</sup>۱) المعجم الفاسفي الجديد: منوسك 2001 من 311.

<sup>(2)</sup> دريدزي: نم: الاتصال الاجتماعي في الإدارة، مجلة لهموث سرسيولرجية/ العدد 1998/10 ص47.

إن التطور الراهن النظرية العملية يمكن أن يقدم أسساً جديدة منهجية التطور اللاحق للنظرية الاجتماعية ولزيادة إمكاناتها، وذلك الأنه كما يقول أ. تورين، عند مقارنة علم الاجتماع الكلاميكي بالمعاصر، (الموضوعة المركزية اللأول كان مفهوم المجتمع، في حين أن العمل الاجتماعي هو الموضوعة المركزية للثاني). (1)

وانطلاقاً مما سبق لابد من الإشارة إلى أن نطور الطريقة العملية والتفكير بالنظريات الخاصة للعمل أقل من أي شيء آخر يمكن أن يكون مفهرماً العوازية البسيطة لمصطلح (النشاط) مع الظواهر المنتوعة الأخرى (2)، ذلك لأن نظرية النشاط (العمل) من حيث جوهرها تهدف إلى تحقيق المبدأ التفسيري فيما يتعلق بمختلف الظواهر والعمليات الذي تحدث في المجتمع.

إن أول ما يوجه المنظر الأنظار إليه عندما ينظر إلى المجتمع بشكل عام أو مقاطع مستقله منه (الاتصال الجماهيري، مثلاً) هو جملة معينة من الأفعال (الأفعال العملية) ولتائجها، وإن جملة هذه الأفعال متنوعة جداً من حيث طبيعتها ومن حيث طريقة الفعل ومن حيث الوسائل المستخدمة وغيرها، وإن هذا الإنطباع (السطحي) لا يخدعنا: إن المجتمع هو فعلاً تشاط الاتسان التحقيق أهدافه، إن النشاط طريقة التحقيق الشكل الاجتماعي المحركة، أي الطريقة التي يعيش بها المجتمع.

وإن الانصال الجماهيري كظاهرة اجتماعية لا يعد استثناء في هذا المجال، وإن النشاط عيارة عن صفة من صفاته الأكثر شمولية وجوهرية لذلك بالذلت إن نظرية الانصال الجماهيري كنوع من النشاط يجب عليها بالضرورة أن تمثلك كقاعدة لها نظرية التشاط ولكي نفهم وندرك مكان النشاط في مجال الاتصال الجماهيري ضمن نظام النشاط الإنساني النابع من جوهره ومظاهر هذا الجوهر لابد لذا من النظر في النشاط كنظام.

<sup>(</sup>أ) تورين. آ: عودة الانسان الفاعل: تحقيقات سوسيولوجية، موسكر 1998 ص42.

<sup>(2)</sup> ليكتورسكي، ف.1: للطريقة الطمية، العوت، الاتبعاث لهجلة/ مسائل الفلسفة 2001 للعند 5 ص65.

وهكذا، إن عملية نشاط الناس المشترك هو جوهر الحياة الاجتماعية. وهذا يعني أنها هي الأساس الحقيقي لما هو اجتماعي. ولذلك بالذات لا تستطيع للموضوعة الذي تكون غير مشروطة بتحديد النشاط الاجتماعي أن توجد في المجلل المادي للمعرفة الاجتماعية بشكل عام ولا تخرج منها يهذه الطريقة أو ذلك.

وباختصار: لأتبدو في (مجال) الاجتماعي ظاهرة واحدة لا تشكل مظهراً أو جوهراً ما للنشاط. وهي كالأكسجين في العالم الاجتماعي الذي (يختبئ) وراء الألماس والغرائيت المتناقضين ظاهرياً مكوناً في الحقيقة (جوهرهما السري) أو الجوهر بحد ذاته...). (١)

ويقع في هذا الفهم جوهر الطريقة العملية نحو النشاط الاجتماعي الذي يقوم بدور العبدأ الفلسفي - الاجتماعي التوضيحي والذي نفهمه كأساس منهجي عند تصوير وتقسير موضوع دراستنا.

إلا أن صفة النشاط كجوهر لما هو اجتماعي هي التجرد، في حين أن التجرد (تغيق) جداً. ولكي يقوم بوظيفته التنسيرية لابد من تعبئته بالمضمون الضروري، أي تحديده وكتنيجة تصديفه. إن النشاط هو الشكل البشري بإمتياز للعلاقة الفاعلة بالعالم، والنموذج المحدد للحياة في العالم، وفي هذا يكمن جوهر النشاط، وهو من حيث المضمون تغيير مفيد وتحول جيد للعالم، والفاعلية المفيدة المؤسان التي تظهر (كملوك تنظيم ذاتي ومعط الوجود الهادف إلى الحفاظ على الذات قيها عن طريق التأقام المفيد مع ظروفها). (2)

وإن تصليف النشاط يكون ممكناً حسب مختلف الأسس وذلك يعود على أهداف دراسته، لكن المعايير الآتية هي أهم المعايير التونية في أطر النظرية الفلسفية – الاجتماعية:

 <sup>(</sup>ا) مومودجيان. ك.غ: الجماع، المجتمع التاريخ م 1994 من 163.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> موموديميان، ك.خ: فلجماع، المجتمع – التاريخ م 1994 ص173.

- 1) حالة منتجات النشاط. من الواضع أن نتوجة لأي نشاط كأي فعل نشاط هو منتجه (عثرته) الأساسي والمرافق. وإن النشاط عملية مشرة مبدئياً. (يمكننا للحديث عن الفاعلية أو اللا فاعلية للنشاط التي تتحصر (بالشكل العام) في تناسب النشاط مع أهدافه. لكن النترجة السلبية هي نتيجة أيضاً، وتقع في هذا المعلى في المعيار الاجتماعي المنتج. ومن وجهة نظر الوضع إن عثرة هذا النشاط تقسم إلى مادية وغير مادية، أي روحية.
- 2) طريقة وجود النشاط. إن أي نوع النشاط موجود دائماً على شكل وحدة المنويات الأسلوبين لوجوده النشاط الدي (مثل المعطيات التجريبية للأفعال هؤلاء الأشخاص الأفراد أو الغنات) والنشاط العادي الأماضي) من النشاط. المادي والشيئي في نتائجه المثمار المادية أو الروحية التي تكون عبارة عن شروط النشاط الحيوي الحي.
- 3) شكل تغيير الواقع عن طريق النشاط. إن النشاط من حيث مضمونه هو تغيير وتحويل للعالم المحيط، ومنى التأقام فيه. إلا أن التحويل الذي يحدثه النشاط يمكن أن يكون مادياً ومثالباً. وبالعلاقة بطبيعة التحويل يقسم النشاط إلى فعلي مرتبط بالتحويل المادي للعالم، وإلى روحي (نظري)، بغير العالم بصورة مثالية، أي يعكس ويحول الواقع على شكل فكرة (أفكار) ورأي (أراء).

لابد من الإشارة في هذه الأنتاء إلى أن (علاقة النشاط العملي والنظري لميست علاقة نوعين في أطر (نوع) ولحد من النشاط (بشكل عام) إن المجتمع هو نظام نشاط عملي يتضمن العمل الروحي (النظري). والنشاط النظري وليد للعمل ويوجد كما هو على أساسه فقط. وتعد القوارق بين النشاط العملي والنظري فوارق داخلية في نظام العمل). (1)

<sup>(1)</sup> قرقائوف شهدب: النشاط الإجلماعي، يوضعه نظام، توقوسييرسك، 1981 ص200،

إضافة إلى النشاط العملي والروحي - النظري يبرزون أيضاً توعاً خاصاً للعمل مرتبط بالتغيرات المادية - العملية التي يستدعيها النشاط الروحي، والحديث هذا يدور عن النشاط النظري - العملي الذي يؤدي إبخال التحولات الروحية إلى وعي الناس وزيادة مستواهم النقافي وظيفة من وظائفه، إضافة إلى تكوين عقائدهم وغيرها. وإن كان المثاني في شكله الخالص مثل القدرة الروحية للمجتمع وقيمه الروحية بعد ثمرة للنشاط النظري - الروحي، فإن ثمرة النشاط الروحي - العملي ذاتها نثك القيم الروحية، لكنها المستوعية من الناس والتي أضحت في متناولهم، (1) أي التي تحولت إلى قناعات مبنية على ثرابتهم الاجتماعية وعلى قوالب السلوك والتي تحولت إلى قناعات مبنية على ثرابتهم الاجتماعية وعلى قوالب السلوك

ويتضمن (النشاط الروحي – العملي) بخاصة كذلك النشاط الأيديولوجي الهادف إلى تكوين عناصر معينة تلوعي الاجتماعي لدى الناس عن طريق الدعاية والتحريض والتعليم والتنقيف، وأيضاً عن طريق الإرشادات الأخلاقية والقرارات القضمائية والمواعظ الدينية وغيرها من وسائل (معالجة الناس بالناس). (2)

وكما تنصور، يعود المجال المادي للاتصال الجماهيري كنوع من النشاط إلى مجال النشاط للروحي - العملي بالذات.

وهكذا، إن الاتصال الجماهيري هو نظام داخل نظام النشاط الاجتماعي. إن جوهر الانصال الجماهيري في هذه الحائة يعد النشاط الاجتماعي. إلا أن الجوهر (المادة) هو فقط الأكثر عمقاً من حيث الأساس. والجوهر هو شكل ضمن مضمون هذا الموضوع أو ذاك، لذلك، كي نظهر جوهر الاتصال الجماهيري في أطر مادة

<sup>(</sup>أ) أنظر: حائم عبد القادر: ديمقراطية الإعلام والاتصال: قاييئة المصرية العامة الكتاب 1996 – أنظسر أبضاً: وليدوف. آلمت: الحياة قاروحية المجتمع: م 1980، على66 أيتسوموف.س.ف: للقدم الروحيسة: الإنتاج والحاجات م 1918 على35-37.

<sup>(</sup>A) أنيسوموف، سف: الليم الروحية، الإنتاج والمعاجلة 1988 ص38.

واحدة: الاجتماعي - العمل الاجتماعي) لابد من تسجيل الصفة اللوعية (الخصوصية) للاتصال الجماهيري، وتحديد الوعيثه. وإن حل هذه المسألة يكون ممكناً عن طريق تحليل النشاط الروحي - العملي، ويعد الاتصال الجماهيري عنصراً هاماً في النشاط الروحي - العملي، الاتصال الجماهيري الذي يضمن نظام البث للتقديرات الاجتماعية للواقع الجاري في الوعي الجماهيري، أي تقديرات الأحداث الحيوية التي تقع في دائرة الوعي الاجتماعي، أي تقديرات المتاتج الحيوية النشاط العملي من وجهة نظر مصالح هذه الفتات الاجتماعية أو تلك.

ولابد في هذه الأثناء من الإشارة إلى أن مفهوم الحيرية هو في حد ذاته مفهوم قيمة يعكس كغيره من مفاهيم القيمة الأخرى الأهمية الاجتماعية لهذه النظاهرة أو تلك من ظواهر الواقع والحقائق، ويعبارة أخرى لثائج (ثمار) التشاط الاجتماعي، وإن حيوية هذه أو تلك من الأحداث تحدد الفاعل نفسه الذي يحمل تقديراته إلى الوعى الجماهيري.

تحاول هذا توضيح ما قيل بالمقال. وهكذا كانت تنشر على الصفحات الأولى وللثانية من الصحف العالمية، كقاعدة الأكبار والتقديرات والتعليقات المرتبطة بمياشرة بالنشاط العملي لمختلف الجماعات الإنسانية ومعتليها. وأحد أهم المقاييس الرئيسية للتقدير كان تنقيذ برامج الخطط الخمسية والتجاحات في العمل وغيرها.

نفتح الصحف العربية اليوم (في بداية الألفية الثالثة) فهل نجد هناك العديد من أبطال (جبهة العمل)؟ غير موجودين أو تقريباً غير موجودين. وهكذا، يبدو واضحاً عاماً الخلط الواضح للتركيزات والتقديرات فإن الصحف معلوة بآية مواد عدا وصف وتقدير عمل العمال، أي العمال والفلاحين للعاديين وغيرهم.

ونرى نفس الخلط كذلك في يراسج الإذاعة والتلفزيون. مع العلم أن الحديث لا يدور حول الإصدارات المتخصصة، وإنما حول ما يسمى بالصحف السواسية

العامة والبرامج المكرمة والمخصصة للأوساط الواسعة من القراء والمشاهدين والمستمعين.

وأصبحت نماذج مغايرة للأحداث وللظواهر ولحقائق حيوية.

لكن النشاط العملي لملايين الناس العاملين في مجال الإنتاج المادي لم ينبخر من الواقع (إنه) تبخر من على صفحات الصدف ومن قنوات الإذاعة والتلفزيون وبرامجهما فقط. وهذا يعني أنه يجب على عالم الاجتماع الخروج باستتناج أنه ليس فقط التقديرات التي تغيرت بل ومواضيعها أيضاً.

وإن حللنا صغمات الصحف وألسام الإذاعة والتلفزيون المكرسة القضايا الدولية التي على ما يبدو لم يكن عليها أن تتعرض لمتغيرات واضحة، فالحياة الدولية تعود بدرجة أقل إلى التغيرات في مكونات النشاط الاجتماعي (ويخاصة المياسي) في مختلف بلدان العالم فإننا الاحظ هناك ليضاً إنعطافاً حاداً في تقديرات الأحداث الدولية التي تقدم كأخبار تستحق الإهتمام من القراء والمستمعين والمشاهدين.

إن كان المحديث بدور في العهد السابق غالباً عن (أعمال العمال) الربيعية والمخريفية مثلاً التي إمثلات بالأخيار وانتقديرات والتعليقات والتحليلات بها العناوين الثابتة مثل (في ميادين معارك المصاد)، فإن مثل هذه الأنباء نادرة ونادرة جداً، أما تقديراتها في نفس الصحف مثل (التي لم تغامر وتخاف فقدان المشتركين، وحتى على تغيير أسمائها الخاصة إن تغير صاحبها) كما لو تغيرت القطبية (الإستقطاب).

تمثلاً، إن كانت المظاهرات الطلابية، لنقل، في فرنسا قد قدرت في السابق كنضال الشباب التقدمي ضد عنف الإحتكارات، فيدو الآن أن هذه الاضطرابات ماهي إلا عصيانات غير عادلة وغير محقة يقوم بها شباب طانشون ضد إجراءات الحكومة العادلة التي تحاول فرض الإستقرار والتي تتمنى للطلاب الخير فقط.

بالطبع، إن مثل هذه التقديرات يمكن أن تمس أية حقائق وأية أحداث في أي مجال. لكنها تكون دائماً تقديرات الأحداث المهوية التي تشكل (نبض المعواة) والتي تمثل في تهاية المطاف (هتمام الفاعل في الشاط الاجتماعي، وحتى إن كان ممثلاً على شكل إهتمام القراء والمشاهدين وغيرهم.

وما يهم الاتصال الجماهيري هو فقط ماهو حبوي اليوم، أي ماهو هام وجوهري بالنسبة للوقت الراهن واللحظة الراهنة (حتى إن جرى الحديث عن العمليات الاجتماعية المديدة التي تستمر أحياناً شهور عديدة وحتى أعوام). وبسبب هذه الخصوصية غالباً ما لا يحبون الاتصال الجماهيري (السياسيون والعلماء)، ولذلك بالذلت يتحاشون التماس مع الصحفيين.

لكن نشاط الاتصال الجماهيري لا يمكن أن يجري بصورة أخرى لأن جوهره هو تقدير الحيوي وإدخال هذا التقدير في الوعى الجماهيري.

ومن هذا المنافسة وبخاصة في مجال ما يسمى بالصحافة الإخبارية.

مجال نشاط الاتصال الجماهيري- هو مجال الحيوي (كل شيء حيوي).

ومهمته (وظيفته) لإخال تقديرات مواد الأحداث الحيوية للمحددة إلى الوعي.

إن التقديرات التي ينقلها الانتصال المجماهيري هي المعالي المروحية الوعي المنتصص، أي الإفكار الايديولوجية التي سوف تقهم منها هذه العناصر البنيوية أو الجوهرية أو نلك التي تستخدم عند تكوين بعض النظريات الاجتماعية، وفي حالتنا هذه نظرية علم لجتماع الانتصال الجماهيري المتحولين والمثاقلمين للإستيعاب من قبل الرأي العام (السيكولوجيا العامة). إنها تحضر الموعي الاجتماعي التقديرات الجاهزة المكرسة بما في ذلك على الأغلب للإدراك غير النقدي للأخير، ومن هنا نتاح فرص واسعة النشاط في مجال تكوين وحتى التحكم بالوعي الجماهيري والأشخاص بالوعي الجماهيري والأشخاص بالوقفين وراءها لأهدافهم الخاصة.

وكما ننصور، إن ما أوردناه أعلاه، يسمح بنقديم الوصف التالي للاتصال الجماهيري: الانصال الجماهيري هو نوع من النشاط الروحي - العملي، أي النشاط في مجال نقل وبث تقديرات الأحداث الجارية الني يعترف بها حيوية اجتماعياً إلى الوعى الجماهيري (الرأي العام).

أن الاتصال الجماهيري يُعد نشاطاً روحياً – عملياً، لكن ليس كل نشاط وأي نشاط، بل فقط ذاك النوع منه المرتبط بتحقيق التوجه الضروري والسريع، لكن على الأغلب التوجه الحيوي أيديولوجياً، مثال، في مسائل السياسة الداخلية والخارجية الهامة، أي من حيث الجوهر، تقدير الأحداث الجارية.

يعد التأثير على المجتمع عن طريق إنخال نظام قيم معين إلى الوعي الجماهيري جوهر الاتصال الجماهيري لنشاط (كنشاط لتصال جماهيري).

إن النشاط الروحي – العملي (وهو ما يشير إليه المصطلح نفسه) هو حلقة الربط بين عالم للروح وعالم الواقع. وإن وظيفته هي نقل المعارف الروحية التي تم الحصول عليها كنثيجة للنشاط الروحي (النظري) إلى الواقع.

وإن جوهر النشاط الروحي هو انعكاس، وعالباً سبق إنعكاس الواقع الذي يفتح المجالات ليس فقط أمام عكس الواقع بواسطة الوعي، بل إحداث توجهات للواقع النظور اللاحق المدرك وبناء برامج للنشاط العملي نفسه.

إن النشاط الروحي - العملي يحقق علاقة بين النشاط الروحي والعملي، ويعبر عن ذلك في أقلمة المعاني الروحية (يخاصة المعارف النظرية) مع الإستخدام العملي المباشر، لهذا يجب على ثمار النشاط الروحي أن تكون منقولة ومرسلة، بأشكال صالحة لملاستخدام العملي، ومتكيفة مع عالم الواقع، وبالدرجة الأولى وعلى الأغلب، مع مستوى الوعي العامل مباشرة في الواقع ذاته، أي مع الوعي المجماهيري ومع الروح العملية.

الاتصال الجماهيري هو الوع من العمل الروهي - العملي، أي العمل في مجال ارسال ونقل قيم الوعي الاجتماعي إلى الوعي العملي على شكل التقديرات اللتي تعتبر دائماً تقديرات لهذه أو تلك من القنات والجماعات الاجتماعية.

كما أستفنا إن الاتصال الجماهيري في المعنى التاريخي لا يزال موضوعاً حديثاً نسبياً: يربطون نشوءه بالإنتقال من الإقطاعية إلى الرأسمالية، عدما تكونت بقوة وفاعلية العلاقات الرأسمالية ومن حيث الجوهر علاقات السوق، وعندما كانت تنمو النجارة العالمية وعندما بدأت البرجوازية تعلن بنشاط عن طموحاتها بالزعامة الاجتماعية بما فيها العياسية على المجتمع.

وتكون الاتصال الجماهيري كنظام على خلفية المعركة الشرسة بين البنى الاقطاعية وبين الطبقة الثالثة التي كانت تقف على رجليها، وخلال هذه العملية (التي أعتبر من حيث جوهرها جانباً منها) لم يحاول أن يخفي طبيعته السياسية الواضحة. لذلك من الممكن جداً اعتبار الإستناج النائي مثبناً وهو أن الانسال الجماهيري ولو كانصال سياسي.

ويغض النظر عما حصل في العقد الأخير من تطور واسع لما يمسى به الأتواع (غير السياسية) للاتصال الجماهيري إن ممثليه، بما فيهم المنظرون والباحثون في المجتمع عموماً يفضلون تسمية الاتصال الجماهيري بلاغياً (السلطة الرابعة) الأمر الذي يؤكد مرة أخرى صحة فهم الاتصال الجماهيري كنشاط مرتبط بما هو حيوى أيديولوجياً.

إن هذه الكناية وهذا التشييه كما هو معروف لا تستدعي أبداً أي إحتجاج عملياً من قبل أحد لأنها تسجل بوضوح ودقة إن لم يكن جوهر وحتى إن لم تكن وظيفة الاتصال الجماهيري بالمعنى المباشر للكلمة، فإنها على أية حال تسجل مجال عمله وتأثيره على النظام الاجتماعي بشكل عام، وبالطيع، إن هذه التقديرات يمكن أن تنخل في الوعي عن طريق مختلف القلوات، لكن على أية حال إن هذه ستكون

قنوات الأخبار (الإعلام)، لأن الأخبر هو المعرفة في نشاط الاتصال الجماهيري مكيفة ومكرسة للنقل. ويما أن الحديث بجري عن الموضوع مثل الوعي الجماهيري، فإن الإعلام أيضاً المتحرك عن طريق هذه القنوات بعد إعلاماً جماهيرياً بالضرورة.

إن أية معارف عموماً مكرسة النقل (وبالتالي الاستقبال) يجب أن نقدم كمعلومات، أي كنظام علامات قادر على أن يكون منقولاً على أي حامل مادي (أساسي) وبالتالي مستوعباً من قبل المتلقي، فإن الوعي الاجتماعي يكشف عنه في حوامله المادية، لأنه يصبح مادياً يساعده الأقعال المادية والوسائل المادية.

إن الجوهر محبوب من حيث المبدأ، وهو من حيث المبدأ أبضاً قابل للطهور. والصيغة للمعروفة: (الجوهر يظهر، والظاهرة جوهرية) تظهر ديالبكتبك هذين المفهومين. ففي هذه الحالة إن الجوهر بكشف عنه كظاهرة الصال جماهيري ويكون كنشاط إعلامي جماهيري.

إن الاتصال الجماهيري المأخوذ من جانب الظاهرة كجوهر مظهر هو نشاط إعلامي جماهيري يتصف بجمع ومعالجة وتوزيع ونشر المعلومات وينخل في عملية هذا النشاط الجانبان اللذان بشكلان الاتصال الجماهيري:

- الصحافة التي تجمع وتعالج المعلومة بالتناسب مع بعض نظم قيم الأشخاص.
- وسائل الإعلام الجماهيري الذي تقوم بالعملية التكنولوجية لنقل هذه المعلومة إلى الوعي الجماهيري.

قبل تحديد الاتصال الجماهيري كنظام عن طريق موشور موضوعة المضمون والشكل نقوم بوصف هذه للموضوعات الثنائية نفسها.

إن مضمون أية مادة وظاهرة أو عملية هو جملة كل عناصرها، والأصبح مجموع عناصرها فقط ذلك الذي نعد حداً لتقسيم الشيء في أطر هذا الموضوع

النوعي (أي المجوهر المحدد). لذلك لا يجوز إرجاع اللوحة الظاهرية إلى مضمون اللوحة، وإنما مضمون الحياة الاجتماعية - الآلة: لا اللوحة الظاهرية تشكل اللوحة، ولا الآلة تشكل المجتمع، بالرغم أنه من دونها يكون مستحيلاً هذا وذاك. وبالضبط كما هي الحال مع مضمون الاتصال الجماهيري كنشاط الذي لا يجوز إليه لا القاعدة المطبعية ولا خطوط الاتصال التكلولوجية ولا خدمات إيصال المعلومات إلى الجمهور، وأخيراً، ولا كليات الاعلام في الجامعات. إن كل هذا بشكل الأساس الذي يتحقق عليه الاتصال الجماهيري بالذات.

ويما أن فعل النشاط الروحي - العملي والتشاط في مجال إنتاج المعارف الروحية المكيفة بالاستيعاب من قبل الوعي الجماهيري يعد عنصراً من عناصر الاتصال الجماهيري: فإن الإنتاج الروحي والمفهوم لمجموعة كل للمعارف الروحية المتي ينتجها الاتصال الجماهيري يعد مضموناً للاتصال الجماهيري كمادة (في المعنى الظسفي للكلمة أي كنوع محدد من أدواع النشاط الإعلامي الجماهيري)، ولذلك إن الإنتاج الروحي لا يعتبر جوهراً للاتصال الجماهيري، كما ووكد بعض العلماء (مثال العالم الألماني غ. بيرشكيه) وإنما مضمونه الذي يشكل جوهره.

و هكذا، إن الاتصال الجماهيري المأخوذ من جانب المضمون يشكل نوعاً من إنتاج المعاني الروحية الذي تعبر وتؤمس نظاماً معيناً للقيم.

ويمكن لمضمون الاتصال الجماهيري أن يكون على أشكال متنوعة. إن شكل الشيء هو تنظيم الروابط بين عناصره. والشكل والمضمون لا ينفصلان. وإن تناسبهما يعبر عنه بالصيغة التالية: (الشكل بمضمون، والمضمون بشكل).

إن شكل هذا الشيء أو ذاك يكون على نوعين: الشكل الداخلي والشكل المضارجي. والشكل الداخلي هي طريقة تنظيم المضمون نفسه والشكل الداخلي هي بنية الشيء. والشكل الخارجي للشيء هي صفاته في الزمان والمكان.

وهكذا، إن تنوع أشكال الاتصال الجماهيري يتم على شكل نتوع الأجناس من جهة الشكل الداخلي (البنية)؛ ومن جهة الشكل الخارجي، أي من جهة أوصاف الاتصال الجماهيري في المكان والزمان يحقق هذا المضمون في مختلف القنوات المرتبطة بالمستوى المحقق للتقدم التكنولوجي، أي في الأشكال المحددة بالحامل المادي للمعاني الروحية (الصحافة والإذاعة والتلفزيون).

عموماً إننا ننطلق من أن الاتصال الجماهيري كعملية اجتماعية يمكن أن ينظر فيه كنشاط عملي نظرياً (روحياً) متضمناً للصحافة ووسائل الاتصال الجماهيري كجانبين. عندنذ تعتبر الصحافة كنشاط إيداعي في مجال تحقيق الاتصال الجماهيري عن طريق تكوين المعاني الروحية، أما المهمة الأساسية للصحافة فهي إحداث المعاني الروحية بالذات، أي مضمون الاتصال الجماهيري، في هذه الحالة إن وسائل الاتصال الجماهيري تنفذ دورها المباشر كوسيلة، أي تعد الجانب التكنولوجي والأدواتي الذي يحقق الاتصال الجماهيري، إن وسائل الاتصال الجماهيري وتكون على الجماهيري المأخوذة في هذا الجانب هي شكل المنتصال الجماهيري وتكون على الجماهيري المأخوذة في هذا الجانب هي شكل المنتصال الجماهيري وتكون على الجماهيري المأخوذة في هذا الجانب هي شكل المنتصال الجماهيري وتكون على الجماهيري المأخوذة في هذا الجانب هي شكل المنتصال الجماهيري وتكون على الجماهيري المأخوذة في هذا الجانب هي شكل المنتصال الجماهيري وتكون على نوعين: خارجي لمجموع القنوات وداخلي كمجموع الأجناس.

والنص الذي يعد شكلاً من جوانب الصحافة يعتبر الشكل الأهم في تقديم المعلومات.

إن المطومات العلمية المتداولة على مستوى الوعي المتخصص تقدم على شكل نصوص علمية التي تعتبر مضمونها بهذا الشكل أو ذاك، النصوص وضعية، والمعلومات الإدارية هي جملة نصوص آفاقية مستقبلية من حيث طبيعة المعارف - الإرشادات الموجودة فيها.

والمعلومات الصحفية (الأدبية الاجتماعية، أي الحيوية) هي معلومات تقديرية بهذا الشكل أو ذاك. وإن النصوص الصحفية تتضمن دائماً تقديراً جلياً أو مخفياً (إنتقاء النصوص).

لا يجوز الحكم على الاتصال الجماهيري وعلى الصحافة بناءً على نص واحد أو عدد من النصوص. فالاتصال الجماهيري نظام بحد ذاته.

ونفهم من النظام (أبة ظواهر المبرزة نسبياً لظواهر أخرى والمؤلفة من أجزاء مترابطة والعالكة للصفات الحساب تكاملي التي تستطيع أن تكون غائبة عن الأجزاء المأخوذة كل لوحده).(1)

الاتصال الجماهيري هو النشاط الذي شرئه يمكن أن بكون نظام النقديرات المكون كنظام للنصوص الصحفية. إنه يتمتع بصفات منتظمة تحدد جوهره والا تؤدي إلى مجموع الصفات لبعض العناصر.

وإن نتاج الصحافة كجانب من جوانب الاتصال الجماهيري الذي يقدم على شكل نظام نصوص يجب أن ينظر اليه بالذات كنظام لا يؤدي إلى عناصر مستقلة – نصوص مستقلة. وفي الوقت نفسه إن الاتصال الجماهيري كنظام لا يمكن أن ينظر إليه كجملة ميكانيكية الجرانبه – وسائل الاتصال الجماهيري والمسحافة. ذلك لأنه كنظام يتمتع بصفة تكاملية تحدد جوهره، وإن تعددية وكثرة توصيفات الاتصال الجماهيري مرتبطة بالذات بعملية جمل بعض عناصره مطلقة ورفع صفاتها إلى درجة صفة الاتصال الجماهيري التكاملية.

يمكن بالطبع أن تكون بعض جوانب وعناصر الاتصال الجماهيري مواضيع للدراسة في مختلف العلوم. مثلاً إن إنواع النصوص الصحفية تعتبر موضعاً للتحليل من وجهة نظر المهارة الصحفية والتناسب مع مقاييس الأجناس الصحفية وحتى قواعد هذه اللغة أو تلك التي كتبت بها. لكن هذا النحليل ابعض النصوص أو أية مجموعة تصوص (يما فيها المنتظمة) بخرج خارج حدود علم اجتماع الانصال الجماهيري كمستوى النظر في المادة ويعتبر مادة لعلوم أخرى ومقررات أخرى، مثل نظرية المهارة الصحفية والأسلوبية والقواعد والإحصاء وإلى أخره.

 <sup>(1)</sup> مومدجيان، قادخ. مدخل في الناسنة الاجتماعية، م. 1997 ص.95.

وعند النظر في الاتصال الجماهيري كنظام النشاط من جانب صفاته خلك كالجوهر والظاهرة والمضمون والشكل، لأبد من الاشارة إلى أن الجوهر، جوهر الاتصال الجماهيري (كما هي الحال مع جوهر أية ظاهرة أو عملية) ببقى دائماً ثابتاً، في حين أن ظاهرته ومضمونه وأشكاله وجوده يمكن أن تتغير بسبب ظروف توظيف كل نظام الاتصال الجماهيري. وإن جوهر الاتصال الجماهيري سهل الوصول إليه فقط عن طريق مناهج التحليل النظري للأخير، في حين أن دراسته من جانب الظاهرة والمضمون والأشكال لا تغترض التحليل النظري – الاجتماعي وحسب، بل واستخدام أساليب الدراسات التجريبية التي نتائجها تساعد على جعل توظيف كل نظام الاتصال الجماهيري أفضل.

بيد أنه في سبيل تدوين مكان الاتصال الجماهيري في نظام النشاط النشاط الاجتماعي إن الإشارة إلى النشاط الروحي – العملي كـــ (مجال) لإنشاره، وتحديد جوهره مظهره ومضمونه وأشكاله هي الشرط الضروري على الأقل، لكنه غير كافي.

وللاقتتاع بصحة هذا التدوين لابد من النظر في نظام نشاط الاتصال الجماهيري من زوابا أخرى، وبالذات من وجهة نظر إظهار موضوعه وصاحيه وتحديد وظائفه والكشف عن طرق ووسائل تحقيقها، وتحديد الخصائص المؤمساتية للاتصال الجماهيري، وقد كرمت الفصول الآتية من هذا المكتاب لحل هذه المسائة.

# الجنب التاتي

### الناهية الذاتية للنشاط في مجال الاتصال الجماهيري

# الفَصْيِلُ الْأَنْ الْبَعَ

## مكونات النشاط في مجال الاتصال الجماهيري

#### الفِعَليْلُ الْبِرَّالِيَّةِ

### مكونات النشاط في مجال الاتصال الجماهيري

إن مسألة المكونات تعد من أهم المسائل في عملية تحليل أي نوع من النشاط، بما فيه النشاط في مجال الاتصال الجماهيري.

وبالفعل، إن النشاط هو بالضرورة نشاط أحد ما. وإن هذا (الأحد ما) يعد مكون هذا النشاط وصاحبه). لذلك إن انقان تحديد صاحب هذا النشاط بصورة صحيحة بعد أهم عوامل فهم هذا النشاط أو ذاك.

لابد في غضون ذلك من الأخذ بالاعتبار أنه لابد من القيام بإجراء إظهار صاحب النشاط في كل دراسة متخذة من جديد، لأن المرجع الاجتماعي ذاته (الغرد، الجماعة) يمكن أن يقوم بدور المكون (الصاحب) في أحد أنواع النشاط، وفي أنواع أخرى بدور آخر، في حين أن هذه الصفوف العملية يمكن أن تكون منفذة بصورة مثرامنه وغير متراهنة.

علم الاجتماع يحدد المكون كمصدر النشاط الهادف أو بصيغة أكثر تشدداً، كفرد أو مجموعة أفراد تنفذ باستقلالية البرامج الموضوعة (الأعمال) التي تساعد على تحقيق الأهداف الموضوعة باستقلالية أيضاً، وينحصر في هذه الموضوعة، مقياس تحيز مكونات النشاط عن المشاركين الآخرين فيه (الوسائل أو المواضيع)، بعبارة أخرى، إن المكون فقط يقوم بالنشاط الهادف ويحد شروط ووسائل تحقيقه، ولتحقيق الهدف في هذه الأثناء يمكن أن يتم جذب أفراد آخرين أو فئات منهم لتكون مكوناً، والتي بمساعدتها في تحقيق الأهداف، أهداف المكون يمكن أن تملك أهدافها الخاصة المتميزة عن الأهداف التي وضعها المكون.

وبعبارة أخرى، المكون هو ذلك المرجع الاجتماعي الذي مطلبه تلبية انتاج هذا النشاط، لذلك، في سبيل تحديد صاحب (مكون) هذا النشاط أو ذلك، أو، بالتالي، هذا الفعل أو ذلك الابد من إجابة واحدة على السؤال: (مطلب من يلبي إنتاج هذا النشاط (هذا الفعل)؟، وبعبارة أخرى، عند الإجابة على هذا السؤال علينا تحديد من تفيد نناتج هذا النشاط أي، من أكثر من غيره له مصلحة في هذا الفعل الاجتماعي.

من إذاً هو مكون (صاحب) الانصال الجماهيري كنشاط؟ بعد تحديد جوهر الانصال الجماهيري علينا الإجابة الإجابة على السرال النالي: أي نظام قيم بيتم إنخاله في الوعي الجماهيري أثناء عملية المشاط الانصالي – الجماهيري؟ إن كان الفاعل ذاك المرجع الذي تلبي ثمرة هذا النشاط إحتياجاته، فإنه انطلالاً من مبادئ نظرية الصحافة الحديثة، علينا أن نتوقع أن هذا الفاعل هو ما يسمى بالجمهور، قبناءاً على هذه النظرية إن نتاجات الصحافة (مجموعة النصوص) تلبى إحتياجات هذا الجمهور بالذات.

ويبدو للقاضي والداني أن هذا النوع غير صحيح. وإن محاولات العثور على معبب آخر في الإستنتاج تؤدي بنا إلى فهم أن الحدث الايدور حول عدم الدقة في المفهوم المقترح (القاعل) (صاحب الفعل أو المكون) ولا حول التسجيل غير الصحيح الجمهور كمستهلك الإنتاجات النشاط الصحفي، وإنما في التنوع المنهجي المرتبط بفهم التصوص كإنتاج صحفي.

لنفسر على أفعال هذين المجالين في الحياة الاجتماعية أين توجد هذه الصعوبة بوضوح ودقة أكثر.

أننظر في ذاك المجال في الحياة العامة مثل الإنتاج المادي مثال إنتاج العيارات والمشروبات المرطبة. انقل أن شركة السيارات (A) تتتج السيارات، وشركة إنثاج المرطبات (B) نتتج مرطب ما.

إن توقعنا أن فاعلى (مكونات) إنتاج هذه السلع هم أصحاب هذه الشركات رجال الأعمال، وكما ينتج من الوصف، إن كان الفاعل هو المرجع الذي احتياجاته تلبي بواسطة نتاج هذا النشاط، قإنه من جديد، الذي يحصل من الوهلة الأولى هو وضع غريب، ماهو حاجة أصحاب الشركة A لهذا العدد من السيارات، والأصحاب الشركة B هذا الكم من المرطبات؟ إن هذه الكمية من الإنتاج تزيد كل ما يترقع والا يتوقع من احتياجات أصحاب الشركات (فاعلى، القائمين بهذا النشاط) فيها.

الاستنتاج الذي يطرح نفسه هو: إن أصحاب الشركة لا يعتبرون القائمين بهذا النوع من النشاط، وبالتالي، إن تحديد مفهوم (الفاعل) قد صدغ بصورة خاطئة، ذلك لأن السيارات المرطبات لا تعتبر إنتاجاً نهذه الأنواع من النشاط.

بالطبع، المسألة ليست في تحديد المفهوم. فإنه قد صبيغ من قبل علم الاجتماع ليطابق الواقع بصورة كافية. فالأمر محصور في أن السيارات والمرطبات هي نتاج مثل هذه الألواع من النشاط في الجالب الذي ننظر فيه فقط ظاهريا، أي، بهذا الشكل أو ذاك، الذي ننظر فيه فقط بشكل سطحي ومشوه للظاهرة، في جانب آخر، والأصح، إنها في هذه الأنواع من الإنتاج التي ينظر فيها في نوع آخر من العمل هكذا (أي نتاجات). لكن هذا يصبح عملاً آخر. نشاطاً آخر بنطلب بدوره دراسة خاصة لإظهار (النشاط) التركيبة الذائية.

يكمن جوهر الأمر في أن الربح الذي يبدو جرداً من الإقتصاد السياسي هو النتاج الحقيقي لأنواع النشاط المنظور فيها (النشاط في مجال الأعمال).

وإن لخذنا هذه المحقيقة بالاعتبار فإن الكثير وبدو واضحاً في مكانه، فمن دون شك أن أصحاب الشركات المشار إليها هم القاتمون بهذا النوع من النشاط، ذلك لأن الحاجة الرئيسية لمرجل الأعمال كرجل أعمال هي الحصول على الربح بالذات، ليس إنتاج المسارفت والمرطبات أبداً. وإن إنتاج المرطبات هو ليس إنتاج المرطبات من حيث المجوهر، إنه إنتاج القيمة الزائدة (في هذه للحالة بولمعطة إنتاج المرطبات).

ومع ذلك إن رجال الأعمال المذكورين لهم للمصلحة في أن يمارسوا إنتاج السيارات والمرطبات، وفي هذا الإثناج تتحصر مصلحتهم.

إن المصلحة كما للحاجة هي علاقة. لا إنها بخلاف الحاجة التي هي علاقة الفاعل بالظروف الضروري كإفتراض التي يعبر عنها بالضروري كإفتراض الغانب. المصلحة هي علاقة الفاعل بأساليب نلبية احتياجاته الخاصة.

وإن تكلمنا ولغة الأسلوب المنتظم، إن الحاجة هي حاجة الفاعل النظام، أي الحاجة لتحقيق وتطوير الفاعل في ظروف معينة، أما المصلحة هي الحاجة النظام في الفاعل، أي ضرورة الطريقة المعينة في النشاط الذي يقدمه النظام المفاعل لإعادة بعث الخاص وتطويره. وبعبارة آخرى، إن النظام يقدم الفاعل إمكانية تلبية حاجته بواسطة النشاط في مجال تلبية حاجته في الحفاظ على الذات وفي بعث الذات وتطوير الذات. (و هكذا) إن الأكثر أهمية بالنمبة المفاعل هي حاجته. لكن كي يلبيها عليه تحقيق المصلحة، أي القيام بنموذج النشاط الضروري النظام كوحدة متكاملة... وهكذا إن المصلحة بالنمبة للفاعل هي الوسيلة لتعقيق مصالحه). (1)

بعبارة أخرى إن الفاعل عندما ينتج الربح ويذلك يكون قد حقق تلبية رغباته (إحتياجاته) لرجل أعمال تكون له المصلحة في الحصول على الربح عند إبتاجه المرطبات والسيارات، ويذلك يكون قد لبي يحتياجات النظام الاجتماعي من هذه المنتوجات. (2)

<sup>(1)</sup> فاقونوف، فعدب. النشاط الاجتماعي برصفه نظام - نرفوسيبرسك 1998 ص166-167.

<sup>(2)</sup> طبر ررة النظام الاجتماعي في هذه المتترجات هي تعبير عن الحاجات الاجتماعية في هذه المواد وهذا يعلى المتاجها مع وجهة نظر الحاجات الاجتماعية، يوجد نشاط مادي، حيث السيارات تعدد بالفعال ملتوجات لهذا النشاط، مواد لتابية الحلجات الصيارات (كوسائل المتحرك)، ومرطبات (كنوع من الدواع الأعنية المتنوعة).

لكن إن كان إنتاج الربح عن طريق إنتاج المرطبات لم يعد يلبي الفاعل أو القائم بهذا العمل (مثال العمل الذي قاص معيار الربح)، فإنه ينتقل إلى إنتاج أي شيء آخر حيث يكون هذا المعيار المربح أعلى مع بقائه قائماً بهذا اللوع من النشاط بالذائت، أي إنتاج الربح. وأن حقيقة أن إنتاج القيمة الزائدة الآن سوف يحدث بواسطة إنتاج آلات معالجة الخشب أو الأحذية الجادية مثلاً، وحتى تلك لا تشبه أبدأ آلات صناعة المرطبات، ولن تتغير هذه الحقيقة جوهر المسألة. ولن يتغير جوهر المسألة أيضاً في حالة لو، بدلاً من صناعة المرطبات، يبدأ هذا الفاعل بإصدار جريدة، بعد أن يشتريها من نافرها السابق، أو أنه يصبح صاحباً لإحدى القنوات التماهيرية. سوف يكون مهتماً بإنتاج هذه السلعة بالذات. وهذا الاهتمام الجديد سوف يكون بدوره أيضاً مقدماً الفاعل عن طريق بالذات. وهذا الاهتمام الجديد سوف يكون بدوره أيضاً مقدماً الفاعل عن طريق بالذات. وهذا الاهتمام الجديد سوف يكون بدوره أيضاً مقدماً الفاعل عن طريق

ومن جهة ثانية، إن كان الفاعل هو المرجع الذي يحقق برامج النشاط الموضوعة باستقلالية، فماذا بالذات سيكون صاحباً للنشاطات المنكورة أعلاه حسب هذا المقياس؟ وماهي براسج للعمل الذي تحققها الشركتانِ A و B؟

وهيهات أن تستدعى الإجابة صعوبة بالنسبة لملإنسان العاقل العارف للحياة داهيك عن العالم الباحث. ويعد أصحاب الشركات القائمين بهذه النشاطات (الأفعال) عن وجهة نظر هذا المقياس، أي هؤلاء رجال الأعمال النسهم.

ماهي الإستنتاجات المنهجية مما ذكرناه أعلاه بالنسبة تعلم اجتماع الاتصال الجماهيري؟

إن النصوص تعد نتاجاً النشاط في مجال الاتصال الجماهيري ظاهرياً بالضبط كما هي المرطبات التي تعد إنتاجاً لعمل الشركة الخاصة بإنتاجها بشكل ظاهري ومشوه. وبالضبط بعد الصحفيين الذين ينتجون هذه النصوص ظاهرياً مكونات للصحافة (دوات الصحافة).

ولابد من الإشارة في هذه المناسبة إلى أن بعض منظري الصحافة يفضلون في الأوئة الأخيرة الرفض عموماً لمفهوم (صاحب الاتصال الجماهيري).

والإقرار بالذوات (الفاعلين) كعناصر أهم في نظام الاتصال الجماهيري، مبددين هذه المسألة في تعداد (القوى العاملة) في هذا النظام، ومركزين في هذه الأثناء على الجانب القانوني لبحث القضية، ذلك لأن المعترف بهم (قوى فاعلة) هم المؤسسون - (المؤسسات الحكومية أو الاجتماعية والاتحادات المهنية أو الإبداعية والروابط والجمعيات وفئات الموطنين والأشخاص المستقلين الذين يحدثون المطبوعة والبرنامج والذين ينظمون ويوجهون نشاطها بذاك الشكل والمعيار كما هو وارد في نظام التحرير الداخلي). (1)

وفي الحقيقة إن الفئات الاجتماعية التي تحقق إحدياجاتها المرتبطة بتوفير ظروف وشروط وجودها الخاص، ولهي هذه الحالة الشروط المتعلقة بضرورة الإنخال إلى الوعي الجماهيري، أي إلى نظام الوعي العامل مباشرة في الواقع ونظام الثوابت الاجتماعية على أماس القياسات الحقائدية الخاصمة التي يعبر عنها على شكل أيديولوجياتها الجماعية (الفئوية)، هذه الفئات تعد أصحاب (الفاعلين) الاحسال الجماهيري.

وإنطلاقاً من هذه الاحتياجات إن الفئات الاجتماعية مهتمة بإنتاج المعلومة الجماهيرية (الإعلام الجماهيري) بما فيها على شكل نصوص كوسيلة ابقاء القياسات العقائدية الخاصة بها، الوسيلة التي تتناسب بالضبط مع للحالة النفسية الاجتماعية وتتحقق بواسطة عمل الصحفيين الإبداعي وتحركها في الوعي الجماهيري بمساعدة آليات، أي بواسطة وسائل الاتصال الجماهيري التي تكون أيضاً متاسبة مع هذا الأخير.

<sup>(</sup>۱) برواوررف، ي بب: مقدة في نظرية العمامة – م 1995 ص9 أنظر البضية كوركونوسييتكو من غ: أمس نظرية العمامة. 1995 Chb من 35.

وهناء كما هي الحال مع ما جاء أعلاه، إن هذا الاهتمام فرضعه النظام الاجتماعي نفسه، مثلاً، على شكل ضرورة للوعي العملي يكون المصول على توجه سريع في المسائل الهامة الخاصة بالسياسة الدلخلية والخارجية. وهكذا. إن الفاطين للاتصال الجماهيري بتلبيتهم للاحتياجات الإعلامية للجمهور يلبون احتياجاتهم الخاصة في التأثير على الأخير. فهل بعد الجمهور فاعلاً (قائماً بالفعل)؟ ممكن، لكنه فقط فاعل مهتم في الحصول على المطومة، ذلك الأنها تضمن الإسترشاد في الحياة. وإن هذه الحقيقة بالذات قد وضعت من قبل بعض الباحثين في الاتصال الجماهيري في أماس التأكيد على أن تلبية احتياجات الجمهور هي الهدف الأساسي للنشاط في مجال الاتصال الجماهيري. وإن خطأ هذا التأكيد بالذات هو سبب عدم الرضا من نشاط الانصال الجماهيري الذي لا يعلم جماهيره بصورة صحيحة وكاليسة وغيرها من وجهة نظر بعض المنظرين، إن كل شيء يحل ببساطة – لا يملك أصحاب النشاط في مجال الاتصال للجماهيري أهداف الإعلام الكامل ومتعدد الجوانب المجماهير. إن الإعلام هو الوسيلة التي تستخدم من قبل الفاعلين في سبيل الوصول إلى أهدافهم الخاصة وإلى تلبية إحتياجاتهم الخاصة في الربح، وإلا تكون علاقة الجمهور مصاغة بشكل معين بالنسبة لهذا العنصر أو ذلك من عناصر النشاط الاجتماعي.

إن المصلحة الذي يدركها الفاعل كهدف تمليه الحاجة غير الملباة الموجودة في أساس النشاط وتعد قوتها الدافعة بحقق بفضل الرسائل الموجودة تحت تصرف الفاعل. ففي الماضي، وعند غياب الوسائل التكنولوجية الحديثة فكان يقوم بدور هذه الآلية مثلاً، الإعلان عن المواثيق (في كل البلاد) أما (الإعلان عن المواثيق) الآن يتم بواسطة الآليات المرتبطة بالإمكانيات الهائلة التي تقدمها الوسائل التكنولوجية الحديثة، الإمكانيات التي نصل إلى المستوى العالمي (مثل أقمار الإرسال الصناعية) و(الإذاعة الدولية).

وهكذا، لابد من البحث عن أصحاب (القائمين) الاتصال الجماهيري كنوع من أنواع النشاط الاجتماعي وكعملية اجتماعية محددة ليس بين أوساط الصحفيين. وإنما في مكان آخر، وعلى أية حال، خارج مكانب التحرير مهما كانت مراتبها ودرجاتها.

ونستخرج من للبراهين والأمثلة النظرية السابقة استنتاجاً آخر يعبر عنه بلغة علم الاجتماع النظري على الشكل التالي:

المسألة التكنولوجية ذاتها، والنشاط الأدواتي ذاته (أي النشاط المأخوذ من جانب الأداة ومن جانب وسائل النشاط) له معنى مختلف بالنسبة لمختلف المشاركين في النشاط، وبعبارة أخرى، إن ما يعد بالنسبة لمشارك واحد في النشاط وسيلة للتقع المادي يكون بالنسبة لمشارك آخر إنتاجاً، لنقل، قيمة روحية، ويكون بالنسبة لثالث إنتاجاً النقل، قيمة روحية، ويكون بالنسبة لثالث إنتاجاً المربح، وبالنسبة لرابع ولخامس والمخ... شيئاً ما آخر.

ولأية أسباب إن نفس الأفعال (من الناحية النوائية – الأدوات) تقدر من قبل المشاركين فيها (الفاعلين وغير الفاعلين) مختلفة لهذه الدرجة؟

أولاً، إن لحد الأجوية يوجد جزئياً في السؤال نفسه. هذا الجواب – في مفهوم النقدير.

وتُلثياً، إن نفس الفعل العملي (من ناحية الأدوات أيضاً) متضمن في عدد منكامل (سلسلة) من فثات النشاطات منكامل (سلسلة) من فثات النشاطات الفعلة تقاطع) لعدد من فثات النشاطات الني تستدعيها مختلف إحتياجات مختلف الفاعلين (أصحاب الفعل).

لنتذكر قصة أخرى عن ترميم للجامع الأموي في مدينة دمشق العائد للقرون الوسطى. فسألنا ثلاثة الشخاص كل واحد منهم كان يجر عربة مليئة بالحجارة والرمل، ماذا يفعلون. الأول همس: (أجر عربه ثقيلة لينها تذهب إلى الجحيم). والثاني قال: (لكسب المال الأسرئي). أما الثالث فأجلب يفخر: (إلى أرمم الجامع الأموي في مدينة دمشق).

لابد هذا من ملاحظة الآتي: نلاحظ لدى كل هؤلاء الأشخاص نفس جعلة العمل. بعيارة أخرى، من وجهة نظر الفيزياء أو الفيزيولوجيا للهم يقومون بنفس العمل. لكن تشاطهم مختلف جوهرياً، لأن الأهداف مختلفة وكذلك القيم الموجودة فيها أساسها مختلفة أيضاً.

نرى في هذا العثال بوضوح تام أن النشاطات الأدوارية نفسها لمختلف المشاركين في هذه الأفعال من النشاط تمليها أسباب مختلفة معبر عنها على شكل قيم مختلفة وتكمن فيها أسس مختلف الإحتياجات لمختلف الفاعلين. (1) ويتحقق في هذه الأفعال عدد من أدواع النشاط التي تعود تصنيف هذه الأفعال بناءً عليها بالتناسب مع أهداف تلك النشاطات التي يعدون منفنين لها.

وهذا يمكن أن يكون بالنسبة لأجد المشاركين القيام بالسخرة كعقاب على جريمة ما، ويالنسبة للأخر وسيلة للحصول على معيشة أسرته، وبالنسبة للثالث إنتاج القيمة الروحية (الجامع)، وبالتالي، تحقيق الذات الإبداعي بالنسبة الرابع والخامس.. الخ.

(هكذا، يحصل على صفة الفاعل (الذاتية) خلال عملية القيام بالنشاط في مجال الاتصال الجماهيري ما يأتي:

- حاملو المصالح الاجتماعية الذبن يحققون بولسطة الاتصال الجماهيري أهدافهم المنحصرة في النائير على الوعى العام.
- أصحاب بعض وسائل الاتصال الجماهيري كفاعلين لتحقيق المصالح الإقتصادية.
  - الصحفيون (الدافلون) كفاعلين لتحقيق المصالح الإبداعية والمهنية.
- الأجمهور الواسع كفاعل واحد له هدف واحد وعام وهو الحصول على
   المعلومة للإسترشاد في حياته.

<sup>(1)</sup> بالعربي: روزرف م.أ. مسائل التيم وتطور العلوم/ العلم والتعليم، نوفرسييرسك 1987 عل5.

إن إظهار تراكيب الفاعلين في مجال الانتصال الجماهيري يساعد على فهم الألبات المحركة لعملية الانتصال الجماهيري، لكن لايد من التحديد أن الفاعلين المشكورين لا يعدون فاعلين في مجال الانتصال الجماهيري كلوع من النشاط الاجتماعي، وإنما يعدون فاعلين في مجموعات نشاطات أخرى ما وفي أنواع نشاطات أخرى التي وجودها يضم بهذا القبكل أو ذلك إلى عملية الاتصال الجماهيري، وفي الحقيقة إن أصحاب الاتصال الجماهيري كنوع من النشاط الجماهيري وكعملية اجتماعية هم الفاعلون الذين يحققون أهدافهم الخاصة بواسطة تحقيق الصفات الجوهرية لملاتصال الجماهيري، وفي الوقت ذاته كل فئات الفاعلين الباقية المشاركة في عملية الاتصال الجماهيري سبيلاً واحداً من السبل الممكنة المحقيق الأهداف ويستخدم ليس في صفته الجوهرية.

انتظر في ذلك بتفصيل أكثر، كما حددنا، إن الانصال الجماهيري الذي يعود إلى مجال نشاط الممجتمع المنظم يقع على تقاطع مختلف فئات النشاط التي يكون المشاركين فيها إما فاعلين وإما مواضيع وإما ومائل في هذا النشاط أو ذلك. وهناك تأكيد أن الإنسان هو دائماً فاعل ولا يكون لبداً موضوعاً أو وسيلة. إن هذا التأكيد من وجهة نظر القلسفة صحيح بالمطلق، ذلك الأن الفاعل يمكن أن يكون ذلك الذي يتمتع بالوعي، أي الإنسان لو الناس، زد على ذلك أن كل إنسان يعد فاعلاً في هذا النشاط أو ذلك، بيد أنه من وجهة نظر التحليل في مجال علم الاجتماع العمليات الاجتماعية في مختلف فئات النشاط يمكن للفرد أو جملة أفراد أو لية فئة اجتماعية أن يقوم بدور الموضوع والوسيلة وليس فقط بدور الفاعل.

القائمون على الاتصال الجماهيري كنوع من النشاط الاجتماعي هم كفاعدة الفئات الاجتماعية للتي تمارس عملية نقل المعاني الروحية (بما فيها المعارف المتخصصة) إلى الوعي الجماهيري (العملي). وبهذا المعنى إن وسائل الاتصال المحماهيري (في كل حجم مضمونها) أي فرق التحرير والوسائل التكنولوجية لتجهيز

التحرير والمطبعة واستوديوهات الإذاعة والتلفزيون) هي عناصر مكونة أساسية نوسائل هذا النشاط.

وإن كل مشارك في هذا النشاط يعد أبضاً فاعلاً؛ لكنه فاعل لمجموعة المشاطّات لُخرى. إن المندوبين والصحفيين (الصحفيون الذين يكتبون) بمشاركتهم في العمل الصحقى، لكنهم دون أن يتمتعوا بوضع الفاعل فيه يحدون في الوقت نفسه فاعلين في مجموعة النشاط من نوع آخر - أي فاعلين في نشاطهم الابداعي المهنى في مجال إنتاج النصوص التي يحققون فيها شخصياتهم كصحفيين، فاعلين في النشاط في مجال توفير احتياجات أسرهم وغيرها. وإن أصحاب دور النشر وبعض القنولات يعدون فاعلين في مجال لنتاج الربح وغيره. وفي تلك الحالة في كانت القناة أو دار النشر حكومية يكون الفاعل حتماً الدولة، وهي تحدد الاستراتيجية المالية والتوجه الإعلامي لمهذه الوسيلة الاتصالية أو تلك التي تعام المواطنين بالمثالي بتلك الأهداف التي تغيرها الدولة كونها الفاعل السائد في السلطة ضرورية لملاشارة إليها. وبالمتالي، إن الملامات بأن الدولة تعلم المواطنين بصورة غير صحيحة أو مشوهة تعد كحد أدنى غير دقيقة، ذلك لأن أي فاعل يحدد بنفسه أهدافه وطرق تحقيقها ويمكن أن تعجب للدولة مولطنيها أو لا تعجبهم وهي الدولة التي يعد عاملاً في النشاط في مجال الاتصال الجماهيري لوسائل الاتصال الجماهيري التابعة لها، إلا أن حل مسألة السلطة وطرق نقة الأخيرة نقع خارج صلاحيات علم اجتماع الانتصال الجماهيري. إن المواطنين يستطيعون (إن استطاعوا) تغيير قرار النولة القيام بهذا النشاط أو ذاك في مجال الانصال الجماهيري، لكنهم إن لم يقطوا ذلك (أو لا يستطيعون فعل ذلك)، فإن الدولة بشخص الفاعل السائد في النشاط السياسي (السلطة) تستطيع صب رويتها الأخذ بالإعتبار أو عدم الأخذ بالاعتبار بآراء المواطنين بسبب حق الفاعل مرة أخرى في تنفيذ برامجه الخاصة.

لذلك عندما يكون مفترضاً أن (الدخول في فئة المسحافة من الممكن مثلاً، من الرغبة بتوظيف المال والمصلول على الربح، ومن السعي نحو تحقيق الكسب

اليومي أو تحقيق الفعاليات الإيداعية، ومن النية في الحصول على عمل له مستقبل أو أن تصبح شخصاً مؤثراً... يمكن أن تكون هذه الأهداف كثيرة ويحمل أي واحد من هذه الأهداف أي شيء يستحق اللوم. لكن كل هذا يشبه الأهداف المرافقة التي لها معناها فقط في حلل تعقلت الأهداف الجوهرية والأساسية، (1) فإن في هذه الحالة يمكن للحديث أن يدور بالضبط حول أن الاتصال الجماهيري المأخوذ من جانب الجزء الأدواتي له يقع في تقاطع عدد كامل من النشاطات التي لها أهدافها الخاصة وأن لا يمكن للحديث أن يدور عن أهداف الاتصال الجماهيري العميقة (بالمناسبة بأية وحدات قياس يمكن قياس عمقها؟)، وإنما حول مختلف أنواع النشاط المماثلة الدولتيا (أي من حيث الجوهر، الواضحة المرتبة)، وهكذا اصول مختلف الفاعلين بداولون تحقيق أهدافهم (من المحتمل الأهداف التي لا نقل عمقاً عن الأخرى) بولسطة الإشتراك في الاتصال الجماهيري. وإن رأى الباحث أمامه، كما في هذه الحالة، (العديد من الأهداف) فهذا بعني بالضرورة أن كثرة النشاطات واضحة أيضاً الحالة، (العديد من الأهداف) فهذا بعني بالضرورة أن كثرة النشاطات واضحة أيضاً ويالتالي كثرة الفاعلين في مجال مختلف النشاطات.

من جهة ثانية، إن ما يسمى (وكأنه أهداف مرافقة) بتألف في الواقع من هذه أو تلك من آثار هذا النشاط التي لا تعد هدفاً له (حتى أن كانت مرافقة)، لكنها أهداف لأتراع أخرى من النشاط، التي تحقق بواسطة الاتصال الجماهيري (مثال، البزنس).

هذا يعنى الأفعال العامة بالنسبة لهم ليست فقط تلك الأفعال الذي تلاحظها مباشرة، بل ويعض الآثار الذي تتركها هذه الأفعال. والمميز لكل واحد هو الإدراك الإنعكاسي لما يحدث. إن الإنعكاسية وكأنها تزين آثار الأفعال بالوان متنوعة بشكل إن أحدها يبرز والأخرى تضيع على الخلفية العامة. وإن (اللون) في هذه الحالة هو النقير.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> بروخوروف. ي.ب: مقدمة في نظرية العملمة م 1998 ص45.

وإن العالمة مع أصحاب (قاعلي) النشاط في مجال الاتصال الجماهيري في العالم العربي الراهن تقدكل لوحة توضيعية لما قبل أعلاد. فلم وعد إكتشافاً أن المقدات غير الحكومية – ودور النثر الخاصة تحتق أهداف أصحاب المصالح التجارية. ووسائل الاتصال الحكومية تحقق بالتالي مصالح السلطة بتمبيرها عن تقديراتها ومؤثرة بهذا الشكل أو ذاك على الوعى الجماهيري، فكان في المراحل السابقة فاعل واحد للنشاط السياسي في العالم العربي، وهو الذي كان كناوة عن السلطة الوطنية، فالملامات الحائبة السوجهة إلى الاتصال الجماهيري في تلك الحقبة بأنه كان مستخدماً هي باطلة، ذلك لأنها تعطي الاتصال الجماهيري إستقلالية ما من حيث الجوهر غير مرتبطة بالعمليات الاجتماعية الذي تحنث في المجتمع، إن وسائل الاتصال الجماهيري في الحقب الماضية قامت بدورها بالكامل – نقد دارت النشاط الإعلامي الجماهيري في الحقب الماضية قامت بدورها بالكامل – نقد دارت النشاط الإعلامي الجماهيري في أطر الأهداف الذي حددها صاحب النشاط المعاهيري.

يوجد في المجال السياسي في العالم العربي في الوقت الراهن عدد من النوات الذين يسعون إلى تحقيق رعباتهم في السلطة الحكومية. وبالمقارنة مع الحقب السابقة توجد في الوقت الراهن وسائل انصال جماهيري منتوعة أكثر بكثير، وتوظف أموال طائلة في إحداثها وتوظيفها، الأموال الذي لم تبرر صرفها دائماً عن طريق عدد النسخ أو حتى عن طريق الإعلانات ذائه لأن المواطنين وبسبب الفقر غير قادرين على صرف الأموال على شراء وسائل الاتصال الجماهيري، وإن توقعنا أو إفترضنا أن الهدف الرئيس للاتصالات الجماهيرية هو تابية إحتياجات المواطنين الإولية غير الملباة من المأكل والمشرب والطبابة والسكن (في العالم العربي اليوم اكثر من 25 % من السكان يعيشون تحت خط الفقر) وغيرها يظهر العربي الوم اكثر من 25 % من السكان يعيشون تحت خط الفقر) وغيرها يظهر المقتمام الخاص المنحصر ليس خطط في إنقاذ المواطنين من خطر الإنقراض الحقيقي، يل وفي إعطائهم إمكانية قراءة المحديقة أو الاستماع إلى الإذاعة.

وتظهر في بعض لحظات حياة المجتمع حالات عندما يبدر الإعلام أهم من المخبز . لكن هذه الحالة لا يمكن لها أن تستمر عشرات السنين الأمر الذي يؤكده عدم نقة المواطنين بمعلومات وسائل الاتصال الجماهيري والخفاض عند النسخ ومستوى الإهتمام يمنتوجات نشاط وعمل وسائل الاتصال الجماهيري.

إلا أن هذا لا يمكن أن ينعكس بأي شكل من الأشكال على إزدهار وتطور إمبر اطورية ومنائل الاتصال الجماهيري، الأمر الذي يتحدث عن الأهداف الأخرى الموجودة في أساس هذا اللوع من التقدم، أي عن الأهداف التجارية بالذات والتي هِي أكثريتها لها أهدافها السياسية (واحياناً الإثنين معاً) اللذين يسعى إليهما الصحاب المصالح الاجتماعية الذين يحققونها بواسطة النشاط في مجال الاتصال الجماهيري. وإن هنف هؤلاء الناس هي السلطة التي لا يقفون عند أي شيء في سبيل الوصول إليها بما في ذلك الوقوف عند النفقات في سبيل توفير وضمان عمل الاتصالات الجماهيرية لهذه الوسيلة الإعلامية أو تلك القادرة على مساعدة الأشخاص في تحقيق أهدافهم، لقد قال أحد المرشحين للرئاسة في أحدى البلدان العربية في كلمة عبر التنفزيون إن النتيجة فقط لنشاطها هي التي تهمه (فإن كانت فكرتي قبلت بغضل مختلف الأساليب والأفعال من السلطة، فبالنسية لي سبان عرفها هم والشعب أم لا، المهم أن هناك نتيجة وأنا سعيد بذلك). إن هذه الجملة تعبر عن جوهر أي شخص قائم بالنشاط: المهم النتيجة، أي المهم تحقيق الهدف الذي يضعه الشخص النفسه. في غضون ذلك، وكما أشرنا أعلاه، إن الأهداف المعلن عنها والأهداف الحقيقية الشخص لا تتطابق دائماً، أما في مجال النشاط السياسي فهي لا تتطابق أيداً. وإلا كيف يمكن تفسير حقيقة أن كل الأشخاص المتعددين في النشاط السياسي في العالم العربي المعاصر يعدون بالتحسين المستمر لحياة المواطنين وفي الواقع ماهو إلا تراجع مستمر؟ إن كل السياسيين يعطون إجابة واحدة على هذا السؤال: كان عليكم أن تتنخبونا وعديد سيكون للتحسن. بعبارة أخرى، إن المواطنين أنقسهم هم المنشون والسبب في مآسيهم. إلا أن هذا هو الخطأ بحد ذاته إن الشخص إن كان شخصاً وستطيع ليس فقط وضع الأهداف، بل ويوفر تحقيقها ويضمنه، وإن كان العكس يمكن أن لا يكون شخصاً فاعلاً له مصالحه السياسية، وإنما يكون شخصاً له طموحاته الخاصة.

لقد ظهر في برنامج (زيارة خاصة - الجزيرة) الذي شارك فيه ممثلو أكثرية الأحزاب السياسية العربية رأي مفاده أنه لا يوجد الدينا حزب قادر على الإهتمام بالشعب، وأن البرامان الذي يمثل الشعب لا حقوق له، وأن الدينا ملطة أكلها لا تملك استراتيجية ذلك لأنها لا تعرف إلى إين ذاهبة. وتخطر بصورة غير إرادية فكرة أن الفاعل الرئيس الحقيقي في السياسة العربية المعاصرة موجود خارج مصالح الأمة وهدفه ليس تحسين الأوضاع في كل مجالات حياة المجتمع العربي، لكن على العكس تماماً، ذلك لأنه من الصحب التقمير بصورة أخرى لهذا الفقر المستمر والإفقار الدائم لهذه الدولة أو تلك والإجابة على السؤال الذي يظهر صاحب النشاط: ماهي الجهة الذي ترضيها نتائج هذا النشاط ولفائدة من هذا الوضع؟

بيد أنه لابد من الإشارة إلى أن نتائج تحقيق الأهداف الموضوعة لا يمكن أن تكون معروفة مسبقاً وبالكامل خاصة بما يتعلق بالمجتمع حيث تتقاطع بها في وقت واحد عدة عوامل موضوعية وذائية. إن نشاط الاتصالات الجماهيرية بخدم تحقيق أهداف العديد من الأشخاص يوقت واحد الأمر الذي يؤثر بالتالي على النتيجة التهائية على شكل دعم أو لا دعم من الجمهور لهذا الشخص أو ذلك في التشاط السياسي، وعلى الأقل في المجتمع الديمقراطي. إلا أن إمكائية التأثير من دون عائق على الوعى الجماهيري بواسطة الإعلان عنه ببساطة. إن الديموقراطية كسلطة الشعب تقترض يبموقراطياً يكفى الإعلان عنه ببساطة. إن الديموقراطية كسلطة الشعب تقترض تمثيلية فإن القدرة ليس فقط في دفع معتليه، بل في إمتلاك إمكائية الرقابة فعلاً على عمله حتى مستوى امكانية حرمانه من التقويض. فهل نعرف حالات كثيرة في عمله حتى مستوى امكانية حرمانه من التقويض. فهل نعرف حالات كثيرة في

العالم العربي جرى فيها سحب الدواب الذين لم يحققوا وعودهم في مجال تحمين حياة المولطنين؟ إن هذا يتحدث فقط عن أن إنشاء مجتمع عربي حديث لم يسترشد حتى الآن بالديموقراطية التي لاتعد فقط قياساً فسياسياً بل ونوعية معينة يتصف بها وعي المجتمع. إن مثل هذا الوضع مريح جداً بالنسبة لمختلف أنواع التحكم بالرأي المعام، الاميما عند مساعدة صناعة وسائل الاتصالات الجماهيرية الهائلة والجبارة.

إن القلق من غياب الفاعل في النشاط السياسي القادر على إخراج العالم العربي من الأزمة المستمرة والمتعمقة يستدعى عدم الرضا من نشاط الاتصالات الجماهيرية، وإلا يفترض أنها هي بالذات يجب أن تكشف الشعب عن كل الحقيقة، وعندنذ يحل الشعب بنفسه كل المشاكل. إلا أنه لذلك لابد من وجود ذاك الفاعل في مجال الاتصالات الجماهيرية الذي بالنسبة له يكون المواطنون ومشاكلهم وقضاياهم هدفاً له وليس وسيلة للوصول إلى المسلطة، ولتكوين هكذا فاعل على المواطنين أن يتكاتفوا وأن يعوا حقهم بأن يكونوا فاعلاً في تكوين الفاعل في النشاط السياسي الذي يمثل مصالحهم.

إن هذه المهمة في الظروف المعاصرة لمهياب الإدراك الديموقراطي تكون خاضعة وتقدر عليها وسائل الاتصالات الجماهيرية. لكن في هذه الحالة يجب أن يكون لدى وسائل الاتصالات الجماهيرية القاعلة (العاملة) الآن قاعل له مصلحة بإظهار الفاعل الجديد الأمر الذي يحد قليل الإحتمال، وتحصل هنا على دائرة مفرغة، وعند تحليل نشاط الاتصالات الجماهيرية العربية الحديثة يطرح نفسه الإستنتاج أن لدى الفاعلين (وعي) أن الاتصالات الجماهيرية تُغيّب الأهداف في مجال تعاضد وتوحيد الأمة وفي مجال تكوين وعيها القومي.

وقال بهذا الصدد محمد خسين هيكل في برنامج شاهد على العصر: (إننا لا نعرف لا الأبطال ولا المآثر، بالرغم من أن العلائية هي أكتب ما تريد). إلا أنه على ما يبدو ليس (ما تريد)، بل ما يريد الفاعل أو صاحب هذا النشاط أو ذاك الذي يتحقق في أطر النشاط في مجال الاتصالات الجماهيرية.

وإن الشعور بالعلائية يحنث وهماً بأن الصحفيين لا يريدون إلقاء الضوء على هذه أو تلك من المواضيع، بالرغم من أنهم يعدون في هذه الحالة وسيلة فقط ضرورية للتنفيذ الإبداعي للأهداف العملية تماماً لصماحب الاتصال الجماهيري.

والقول أن فكرة تضامن العرب لا تهم أحداً من هؤلاء أصحاب النشاط السياسي للمعاصر يعني عدم قول الحقيقة. إحتمال إن هؤلاء موجودين، إلا أنه كما فكرنا أعلاد، إن المسافة بين الهدف والتحقيق كبيرة جداً.

فتاريخ العرب يعرف مراحل عندما إستطاع الشعب التكانف تحت تأثير الطروف الموضوعية وليس تحت تأثير نشاط هؤلاء أو أولئك من الأفراد (لقد كان الزمن بين عامي 1948 – 1973 عصراً عظيماً بالنسبة للعرب بقصد هذا ليس فقط العظمة الخارجية والسطوع الذي غطت الوطن العربي كله فيها في تلك الفترة العظيمة بالنسبة لها، بل الإشهازات الداخلية في مجال المواطنية والتعليم والتحرر الذي كانت نتيجة لهذا المصر ... إن عام 1948 الذي هز العالم العربي كله من أوله الخرد أوقظ قواه النائمة وفتح فيه مصادر قوة غير معروفة المصدر نهائياً، وبالشعور بالخطر الصهيوني العام وجد جمهوراً هائلاً في وحدة متكاملة تحول إلى إرادة واحدة وأوفظ الوهي القومي والشعبي والعزة الشعبية، ومناعد بهذا كله في ولادة الحص القومي كبداية للرأي العام.

إن المجتمع المتعاضد تحت تأثير عولهل الواقع بدا قادراً على وضع تقديرات جديدة للأحداث الأمر الذي ولد رأياً عاماً جديداً، الرأي الذي حدد بدوره سلوك المواطنين التالي. وهيهات أن يفسر المماضي الحاضر المعاصر، إلا أنه يبعث على بعض من النفاؤل بالمستقبل.

وعند النظرق إلى موضوع (التقدير) وبالتالي، الغنات التي تعود إليها نقع في مجال (الكرامة)، أي في مجال نظرية القيم.

# الفضيل الجنامين

## القيم كأساس لنشاط الفاعلين في مجال الاتصالات الجماهرية

#### الغَطَيْلِ الْحَالِيَةِينِ

### القيم كأساس لفشاط الفاعلين في مجال الاتصالات الجماهرية

إن الاتصالات الجماهيرية التي ينظر إليها كنوع محدد بنظم النشاط لها تركيبتها للمعينة التي يكون فيها ذات وموضوع النشاط هما العنصرين الأساسيين (المقصود بالذات هنا القائم بالعمل).

بيد أنه عند التحليل العلمي الاجتماعي لنشاط الاتصالات الجماهيرية كعملية اجتماعية معينة لابد لنا من إبراز عناصرها الأخرى:

- الدوافع المحفزة المتمثلة بمختلف المصالح والإحتياجات.
  - ظروف القيام بالأفعال الاجتماعية.
    - انتائج أو ثمار النشاط.
    - أسمى أهداف القائمين بالنشاط.

وبتصل الأخيرة بالقيم الذي تعكس الأهداف النهائية للفاعل، بعبارة أخرى إن القيم هي خصائص وصفات المادة (المواد) الذي نقوم بنور المعاني الاجتماعية بالنسبة للفاعل وتوجهانه الاجتماعية (أ) الذي ينطلق ملها أثناء عملية النشاط الهادف والقابل للتحقيق، تحقيق الهدف.

ومن هذا تستتنج أن مقهوم القيمة هو صفة معينة الذات نفسها (أي للفاعل)، ذلك لأن القيم تروّج دائماً بالنسبة الفاعلين كحاملة لمهذه الأنشطة أو تلك، ويعني ألها نسبية، أي لا تعد كما هي عموماً، وإنما هي علاقة بفاعل ما محدد دائماً.

<sup>(1)</sup> روزوف. درآ: مسألة للقيم في تطور العارم/ للعارم والقيم – نوفومبيرسك 1987 سن5.

إن إدراك القيمة الذي يبرز على شكل التعبير عن قيم الفاعل أو إعادتها إليه هو التقدير الذي لا يتطابق بالكامل مع القيمة، وإنما يعكس هذه القيمة بهذه الدرجة أو تلك من درجات التماثلية.

إن القيمة من الناحية النظرية المعرقية نقابل الحقيقة احد ما من حيث المعنى. فإن كانت الجقيقة هي نتاسب الفكرة لموضوعها، فإن القيم نقسم إلى الإيجابية التي تقتر الفكرة عنه. وبالعلاقة بالأسس الأولية للتقنير إن القيم نقسم إلى الإيجابية التي تقتر وتعتبر خيراً، والسلبية التي تعتبر شراً، لكن في هذه الحالة وتلك إن رأي الفاعل وتناسبه الظاهرة المقدرة مع قيمة الحقيقية الخاصة به يعد المعبار هنا. وحسب رأينا، إن محاولة إعطاء القيم طبيعة أو صفة موضوعية ما تبدو غير واقعية والا أساس له كذك. أساس لها، ومن وجهة النظر هذه تقسيمها إلى قيم والا قيم ببدو الا أساس له كذك. أيضاً معياراً للتقسيم القيمة واللاقيمة. فالقيمة بخلاف الحقيقة الها طبيعتها الذائية المضقة الذائية المنابقة إلى المنابقة المنابقة المنابقة أن الذائية عمل الذائية المنابقة منابقة المنابقة المنابة منابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابة منابة المنابة المنابة المنابقة المنابة منابة المنابة المنابقة المنابقة المنابقة المنابة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابة المنابقة المنابقة

بما أن القيم تكون بمثابة معان وتوجهات اجتماعية بالنسبة للفاعل وكأسس لتحقيق أهدافه، من هنا ينبع دورها الخاص في العملية الاجتماعية.

والمعروف أنه عاجلاً أم أجلاً ستؤدي عملية التطور التاريخي إلى تقسيم السجتمع إلى مماعات وتؤدي أيضاً إلى تقاعل هذه الجماعات التي تقوم بدور الفاعل فيها. وبالقدر الذي يحتل فيه القانون بالفعل أمكنة مختلفة وغير متشابهة في النظام

الاجتماعي يكون نشاطهم ذا إنجاهات منتوعة ويعبر عنه بهذا الشكل أو ذاك في صراع الجماعات فيما بينها. وإن المصالح المتشعبة والمختلفة للأشخاص الذين بدركونها كتيم تعد أساساً وسبباً لهذا الصراع، وبهذه الصفة وكهدف للنشاط.

وتوضع على أساس أهداف الوسائل، أي وسائل تحقيقها، وكذلك (منظمات) النشاط في مجال الوصول إلى الأهداف.

ويكتسب الصراع في مرحلة معينة طبيعة سياسية، أي طبيعة للصراع على السلطة. وإن كل صراع بنتهي عاجلاً لم آجلاً بفوز إحدى القوى المتصارعة على الأخرى، وإحدى القبم على الأخرى، ويقوم الأخرى، وإحدى القبم على الأخرى، ويقوم (حالة – أوضح) اجتماعي محددة تسجل بخاصة على شكل حق (حقوق) جملة من المعايير التي تعبر عن هذه القيم.

إن المعابير المعقوقية (والمعابير السياسية واسعة الطيف) ليست إلا تقديرات مثبتة اجتماعياً ومفروضة اجتماعياً مسجلة من قبل الفائز وبالتالي الذات المعائدة في جسم اجتماعي معين. إن المعابير الحقوقية للسيد متشت نقيم الذات السائدة على مكل تقديرات (ويقف وراء هذه النقديرات العقوبات - الوسائل القانونية الذي بمساعدتها تتحول التقديرات إلى معابير والتي تضمن توظيف التقديرات - المعابير بواسطة الوسائل المتوفرة الموجودة تحت تصرف الذات السائدة) يضاف إليها التقديرات المعابير وبخاصة الأخلاقية (بما فيها الدينية).

إن الإبقاء على وضع الأشواء المتكون في المجتمع، وتغليب قيم فئة اجتماعية معينة في هذا الجسم الاجتماعي المحدد، وإضعاف التوجهات الهادف إلى التفكيك في المجتمع (بما فيها تلك التي تولدها القوى الاجتماعية التي خسرت في ذاك الوقت - ذوات (أشخاص)، أو بالعكس القوى الجديدة التي ولمنت أو نشأت في جمد اجتماعي ما والأكثر تقدمية والتي كل منها تناضل في سبيل قيمها) بعد وظيفة من

أهم وطائف الذات السائدة في هذا المجتمع، الوطائف التي تعمل كوظائف السلطة العلاية في المجتمع المنظم سياسياً.

والقيام بهذه الوظيفة تستخدم كل الوسائل المناحة التي تتغير خلال سير التطور التاريخي، بما فيها تحت تأثير النطور العلمي – التكنولوجي،

وبعد للخال قيم المجماعة السائدة إلى الوعي المجماهيري واحداً من أهم سبل تحقيق هذه الوظيفة (أي الوظائف الفرعية عملياً). ومع ظهور الصحافة ومن ثم وسائل الاتصال الإلكترونية الإذاعية التي فتحت المجال الموصول إلى هذه الإمكانات، تحولت بوقت قياسي إلى ناك الوسيلة القادرة على إدخال نظام معين من القيم إلى وعي الجماهير.

إن كل ما قبل أعلاه لا يعني لبدأ أن تشاط الاتصال الجماهيري كان ولا يزال منحصراً فقط وتحديداً في تنفيذ هذه الوظيفة. والمتأمل بهذه المشكلة لابد من حساب وظائف الصحافة تحديداً ووظائف وسائل الاتصال الجماهيري ضمن وظائف الاتصالات الجماهيرية، ذلك لأن (الصحافة) كنشاط وتشاط وسائل الاتصال الجماهيري) بعدان مفهومين غير منطابقين. إلا أنه سوف نعود إلى حل هذه المسألة فيما بعد.

وتحتاج مسألة وصف (تحديد) ما يسمى بالقيم الاجتماعية لاهتمام خاص. وعند النظر فيها بالتفصيل بيدو أن هذه القيم يقصد بها قيم فئة اجتماعية ما معينة، ومؤسسة اجتماعية أو ثقافة محددة مثال القيم الدينية من نموذج (لا تقتل) غالباً ما ترفع إلى درجة القيم المطلقة والإنسانية العامة. بيد أنه في أطر تقافات أخرى لا يعد الفتل دائماً قيمة سلبية (مثال، الجهاد في الإسلام ليس فقط لا يستنكر قتل العدو، يل يحرض عليه، وإن الموت بعد فضيلة في مثل هذه الحالة). إن مبدأ (لا تقتل) في أطر الثقافة الدينية ذاتها ليس مطلقاً أبداً، إن وجوده لا يمنع ولم يمنع التواجد في أطر الفارقولومي) وحتى لا يمنع القيام بالحروب الصابيية والقيام بالتعنيب القاسي.

ويشهد هذا مرة أخرى على أن أية قيم معينة رفعت إلى مستوى الإنسانية العامة ليست إلا قيم مخففة لمهؤلاء أو أولئك من ذوات المصالح الاجتماعية.

ومع ذلك إن مفهوم (القيم الإنسانية العامة) لا نعود إلى القيم الفارغة وخالية المضامين. ويمكن إرجاع القيم الإنسانية العامة تلك القيم فقط التي تتبع من ضرورة العجتمع كنظام متكامل في صعيه إلى الحفاظ على الذات. واليوم يعدون هذه القيم عن حق مثلاً، قيماً إقتصادية يمكن لتدميرها أن يضع المجتمع أمام خطر الموت.

وإن ضمان بقاء المجتمع كنظام متكامل مع المقياس الوحيد الإبراز القيم الاجتماعية، وإن المقايس الأخرى مثل القيم الإنسانية وحقوق الإنسان أو الحفاظ على هذا النظام السياسي أو ذاك في المجتمع تعتبر حسب إعتقادنا، مضاربات تعبر عن مصالح هؤلاء أو أولئك من أصحاب النشاط الاجتماعي.

إن الخلط بين الذاتي والموضوعي في تحديد القيم يؤدي إلى نتائج غير مرضية عند تحليل مختلف المجالات الواقعية.

إن المحاولات انقديم هذه أو تلك من الصغات والظواهر أو العمليات كقيم مطاقة دون إرجاعها لأصحاب النشاط تودي إلى أن التراكيب النظرية المبنية على هذا الأساس وحتى الاستتناجات التي تليها لا يمكن أن تكون موضوعة في أمام الدراسة المثمرة والتغيير الثالي للواقع الاجتماعي، ذلك لأنهم لا يأخذون بالحسبان لا قوانين ترظيف وتطور المجتمع ولا قوانين النشاط الإنساني، مثال، إن قيم الديموقراطية الحيوية في أرامنا هذه يمكن أن تلعب دوراً كبيراً جداً في عملية تطوير المجتمع.

إن كان لدى الأخيرة أجوبة على الأسئلة مثل: لمن هذه للقيم، من هو صاحبها، ماهي المصالح والإحتياجات التي تعبر عنها، وفي أماس أية أفعال هادفة موجودة، وأخيراً، من المهتم بثنائج النشاط في مجال تحقيق هذه الأهداف؟ والأجوبة من نموذج (تحقيق أهداف إنسانية عامة ما لمصلحة كل الإنسانية) تعد مجردة وغير

مقتعة الأمر الذي تقترضه بهذه الدرجة أو تلك أبضاً عدم أهمية التنائج في مجال الوصول إلى الأهداف الموضوعة.

يعود الاتصال الجماهيري إلى مجال النشاط المنظم. ففي المرحلة الراهنة عندما لمصبح المجتمع يسمى بمجتمع المعلومات بلعب الاتصال الجماهيري دوراً منزايداً في مسائل تكوين القيم والتعبير عن تقديرات مختلف التشكيلات الاجتماعية. وتتمتع النيارات الإعلامية بتركيبة معقدة من وجهة نظر إظهار مختلف التوجهات في مجال القيم فيها والتي تقاطعها وتعاملها المتبادل تحددهما النتيجة النهائية للنشاط في مجال الاتصال الجماهيري.

في ظروف الديموقراطية التمثيلية، عدما تحصل المعارضة على حقها الشرعي في التعبير العاتي عن فيمها (افكارها وغيرها) فيكون في الجسم الاجتماعي المعين نظام الاتصالات الجماهيرية المتمثل بعمل الصحافة ووسائل الانصالات الجماهيرية التي لا تعبر فقط عن المصالح ذات الأهداف المختلفة، بل وعن المصالح المنتافضة والتي تنقل القيم المناسبة.

وتظهر عن النشاط التنظيمي لملاتصال الجماهيري بالدرجة الأولى منطلبات المجتمع الموضوعية الخاصة بالبقاء والحفاظ على نفسه كنظام إكتفاء ذاتي. وإن وسائل الاتصال الجماهيري بتكويتها علاقات أفقية وشاقولية بين مختلف الترلكيب الاجتماعية بواسطة الإعلام تحدث بذلك الظروف لنوات النشاط الاجتماعي للعمل المشترك وإدارة سلوك مختلف العناصر المكونة المجتمع وتساعد على بقائه وتطوره.

إلا أن حاجة المجتمع العوجودة كنظام تظهر في هذا الشكل في نشاط ذوات المصالح الاجتماعية وتصمم من خلال موشور نظم القيم الخاصة بهم، وينعكس هذا في أن كل شخص (ذات) يملك في أماس أهدافه قيمة تحدد تقضيلاته، وليس القيمة الخاصة بالمفاظ على المجتمع كمجتمع، وإن الاتصالات الجماهيرية في غضون

ذلك تكون بمثابة مسلاح بولهسطته تملك الغنات والأحزاب ومختلف الإنحادات كذوات المصمالح الاجتماعية إمكانية إسخال تقديراتها الخاصة للأحداث الجارية والظواهر والعمليات إلى الوعي الجماهيري محاولة بذلك تكوين الرأي العام وتوجيه نشاط الجماهير بالاتجاد الضروري بالمتعبة لهؤلاء الذوات.

وتعتبر تقديرات ذولت المصالح الاجتماعية للمرجودة كتعبير عن نظم القيم الخاصة بالأخيرة أساسية في تحديد مضمون نشاط الانصال الجماهيري الذي يدخل على الأقل فيه وتؤثر تأثيراً معيناً على تكوين النتيجة النهائية النقدير، تقدير الذوات في جماعات النشاط الأخرى. وهكذا نجد القيم الثالية:

- أصحاب هذه أو تلك من وسائل الإتصال الجماهيري. فإن قيم المالكين التي تحدد أهدافهم التي نتحقق أثناء عملية نشاط وسائل الاتصال الجماهيري تحدد في الكثير من الحالات من قبل المصالح التجارية، ذلك لأن هذا النظام (وسائل الاتصال الجماهيري) يعمل كإنتاج صناعي خاضع لقوانين البزنس الأسامية). (1) وهكذا، إن الربح الذي يحدد في كثير أو أكثرية الحالات هنف أصحاب القنوات انحقيق زيادة الشعبية بأي أسلوب أو بأية طريقة ممكنة، ويدخل تعديلاته على تكوين توجهات الجمهور وقيمه.
- الجماعات الإبداعية والصحفيون الذين هم يمثابة القائمين (الذوات) بالتنفيذ
   الإبداعي لأهداف ذوات المصالح الإجتماعية.

ويعتبر الصحفي الشخصية في عملية النشاط في مجال الاتصال الجماهيري. فمن جهة أولى، إن كل أفعاله (الحرة) يتم تحديدها بواسطة هنود وأطر واضحة ودقيقة لذلك الموقف الذي يتخذه الإصدار أو القناة (بالطبع، إن كان الصحفي لا يتتمي إلى فئة رؤساء القناة أو الإصدار في نفس الوقت، ففي هذه الحالة إن إمكانياته نتوسع، لكن ليس كصحفي، وإنما كرئيس لديه إمكانية المشاركة في تحديد

<sup>(1)</sup> فيدراتون. ل بن: سرستونوجية الاتصال (الجماهيري م 2002) هن. 29-

اتجاه نشاط وسيلة الاتصال الجماهيري). فمن دون الصحفي الذي يقوم بالتأثير الإعلامي بشكل إبداعي خاص جذاب للجمهور، إن تحقيق الأهداف في مجال التأثير على الأخير يكون مستحيلاً عملياً، ذلك لأن الإعبلام البسيط بدون الصياغة الإيداعية - التقديرية المضرورية سوف لن يساعد على تكوين نظام القيم ذلك الضروري بالنسية لذات المصالح الاجتماعية في الرأي العام لتحقيق أهدافهم.

ومن جهة ثانية، إن الصحفى بعد ذلك الشخص الفاعل بالذات الذي يكون دائماً مرتباً من قبل الجمهور ويقيم معه عملية التواصل، فالجمهور يستوعيه ويعتبره هو بالذات حاملاً للقيم التي يدعو فها ويتهمه بتقديم المادة الموجهة التي تكون محددة من حيث الجوهر ليس من قبل الصحفى، وإنما من قبل القناة أو الإصدار اللذين تحددهما قيم النوات المشار إليها أعلاه. ويدرك الجمهور في غالبية الحالات أن الصحفي يعمل بالاتجاه المرسوم له. فيناء على نثائج استطلاع آراء سكان لبنان الذي أجرته كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية والذي جرى من 20 إلى 25 أيار عام 2007 أجابت نسبة كر 44 % من الذين استطلعت آراؤهم على السؤال: (ما هي الصفة التي تصفون بها أكثرية الصحفيين وتعنونها صحيحة؟) فإنهم مأجورون عند أصحابهم (من عايكم). إلا أن الصحفي الذي يعد معلقاً أو معقباً لمه شخصيته للمستقلة وعلى الآقل يؤثر على تكوين نظام القيم في للوعي الجماهيري هو ذاك الذي يحدد عملياً فقط شكل نقل المادة ويعتبر فاعلاً يعبر عن قيم تحقيق ذلته الإبداعية. وبالعلاقة بالقدرات الإبداعية والقدرة على الدخول في تواصل مع اللجماهير يترك الصحفي نقة الجماهير به أو عدم تقتهم به أو بالأخبار التي يقدمها. وبدرجة كبيرة يحدد إستيعابها أو عدم إستيعابها أو قبولها، الأمر الذي يؤدي في أخر المطاف إلى التغيير أو عدم التغيير في الرأي العام كحالة للوعى الجماهيري -الجمهور الذي يعد موضوعاً للتأثير الإعلامي. فهذا الجمهور هو عبارة عن تشكيلة غير متماثلة ومنتوعة من وجهة نظر وجود نظم توجهات قيم فيه متنوعة وغاتباً ما نكون متناقضة. وتتعكس هذه الحالة على نثانج توجيه الرأي العام القيم المؤدية في أغلب الأحيان إلى تتاثج غير متوقعة، ولمهذا السبب يكون المجمهور دائماً في وسط إهتمام علماء اجتماع الصحافة الذين يقومون بدراسة المتطلبات والإهتمامات والمصالح ونظم القيم الذي تحدد وظيفة وعمل الوعي الاجتماعي، وإن المعلومات الذي يتم المحسول عليها تعطي إمكانية أخذ حالة الغير بعين الإعتبار وتحسين عمل الاتصال الجماهيري في مجال تحقيق الأهداف المرسومة في مجال تكوين قيم الجماهير.

إن الأشخاص المهتمين بذلك لا يعترفون عملياً أبداً بحقيقة أن الجمهور يعتبر موضوعاً لتأثير الاتصال الجماهيري الإعلامي الذي يهدف إلى تكوين نظام قيم لدى الأخير نظام قيم معين يسمح بتوجيه الجماهير بالاتجاه الضروري بالنسبة لذوات المصالح الاجتماعية.

وغالباً ما يعطي المحالون المعاصرون الاتصال الجماهيري الصفة التالية مثل إقامة حوار بين مختلف التشكيلات الاجتماعية بهدف تقريب مواقفها متوقعين صبب ذلك هو توجهات إنسانية ما للاتصال الجماهيري، إننا في غضون ذلك لا نرى جواباً على السؤال ما هو أو ما الذي الحق التوجهات الإنسانية بالاتصال الجماهيري وماهي هذه التوجهات الإنسانية، وماهي القوانين الاجتماعية التي تحدد نظام معايير النظام الإعلامي، وكيف يمكن أن يبدو الحوار الاجتماعي مثلاً بين الثايفارشية) (الاطفحة المائية) والفقراء من بين الذين يعيشون على معاش التقاعد حول مسألة نقارب المواقف ومع آخرين كثيرين.

وإن طرائق تكوين التوجهات القيمية في المجتمع عن طريق قنوات وسائل الاتصال الجماهيري منتوعة: بدءاً من الغرض القوي حتى الإعلام الإبتعاد علها. وإن تقدير هذا النشاط للاتصال الجماهيري في موضع إهتمام الصحفيين العرب الذين ظهرت في أساس تقديراتهم نظرية فريدة: كلما كان هذا الموديل أو ذاك من موديلات النشاط في مجال الاتصال الجماهيري أهم بالنسبة المجتمع كموديل مثالي،

حسب اعتقادهم، كلمات كان مثلاً، بناء رأيهم، بشكل أضعف في المعارسة الفعلية الوسائل الاتصال الجماهيري. (1)

نجد في الجدول رقم واحد الأجوبة عن الأسئلة كيفية إرتباط وسائل الإعلام الجماهيري مع تكوين التصورات القيمية في المجتمع حول الأكثر أهمية بالنسبة لتطوره في الخيال والواقع (كان من الممكن إعطاء أي عدد من الأجربة).

Hereth (I)

| العد المطلق للمواقف المعير عنها |              | S Su - a d                                                                    |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| في الواقع                       | هُي الْخَيال | فلواع الأجوبة                                                                 |
| 3                               | 16           | إظهار طيف القيم الموجود في المجتمع.                                           |
| 14                              | 0            | ثوزيع القيم (نثرها) الموافق عليها على مستوى البنى<br>الحكومية                 |
| 22                              | 5            | الدعاية لقيم بعض الفثلاث الاجتماعية                                           |
| 1                               | 20           | المشاركة في مناقشة الأفكار والأراء ومثل مختلف شرائح السكان بيدف تنسيق المسائح |

ويبدو من المعطيات الواردة في الجدول أن اختلافاً كبيراً بين الخيال والواقع له مكانه هذا، حسب رأي الصحفيين، أي بين أولئك الذين ماهو إلهام، من وجهة نظرهم يستطيع النمتع بالقيمة بالنمية للجماهير وبين أولئك الذين يعتبرون ماهو حقيقي وواقعي، وهكذا إن الصحفيين يعتقدون أو يرون أنه في الخيال لا يجوز لقيم البنى الحكومية على الإطلاق الانتشار عن طريق الانصالات الجماهيري، بيد أنه في الواقع أنها تتمتع بانتشار مطلق، إلا أنه إن أخننا بعين الاعتبار أن جزءاً معيناً من القنوات والإصدارات المتعلقة بوسائل الاتصال الجماهيري تعود النولة المتمثلة ببنى السلطة، أي التنوات والإصدارات المتعلقة بوسائل الاتصال الجماهيري تحود النولة المتمثلة ببلي السلطة، أي التنوات والإصدارات التي تحد السلطة فاعلاً في تحديد توجهاتها،

<sup>(1)</sup> الرمحين، د. عطا الله: من دراسة لم تشر بعد: القيم، وقيم الصحافة.

ومتى أن العديد من وسائل الاتصال الجماهيري غير الحكومية لا نعد معارضة، وعلى الأرجح هي محايدة بعلاقاتها مع للنولة، فإنه لا وجود لأي نتاقض في أن القيم الخاصة ببني السلطة الموجودة تتحقق في نشاط الاتصالات الجماهيرية.

وإن آراء الصحفيين المتعلقة بالدعاية لقيم بعض الفئات الاجتماعية انحازت أيضاً باتجاه أن هذه الدعاية في الواقع تحتل مكاناً أكبر بكثير مما يتطلبه المجتمع في حين لا يعطى نقاش آراء وأفكار مختلف شرائح السكان أي إهتمام عملياً. إن هذه الإحصائية تؤكد الموضوع أو الفكرة التي عرضداها أعلاه حول أن تكوين التوجهات القيمية للجمهور عن طريق نشاط وسائل الاتصال الجماهيري بحدث تحت تأثير ويمشاركة مباشرة لمختلف أصحاب المصالح الاجتماعية، في حين أن الجمهور بالذات بعطى لمه في هذه العملية دور الموضع الذي سلوكه يصاغ ويوجه عن طريق التأثير على نظم القيم.

وان نتائج التحليل الذي أجري على منشورات بعض الإصدارات الدورية المركزية أظهرت أيضاً أن أية أشكال من تبادل الآراء تغيب عن صفحات الصحف، في حين أن قيم بني السلطة وبخاصة بعض الفنات الاجتماعية تسود في مولد وسائل الاتصال الجماهيري. (1)

وقد سميت البنى المتجارية والمالية كفئات اجتماعية اليمها سائدة في الصحافة العربية. وأشير في غضون ذلك إلى أن سعياً لتشويه قيم الخصوم في سبيل إلحاق أكبر ضرر بالجانب المنافس، إن الاتصالات الجماهيرية تستخدم كل أنواع الأساليب وصولاً إلى (تشويه) الوقائع والتضليل المباشر والمكشوف.

<sup>(</sup>أ) وفقاً التطليلات منهجية مقارده، تم تطليل أثر 1 مقالات نشرت في صحف ذات توجهات مختلفة، مراتبطة بالبناء الاجتماعي وتطور الطلم العربي المعاصر خلال ثلاثة أشهر من كانون الثاني حسب أذار عسام 2007

ومهما كان الأمر يتوصل أكثرية الصحفيين إلى الإستبتاج أن الاتصالات الجماهيرية تعير عن قبم مختلف أصحاب المصالح الاجتماعية، وحتى عن مصالح أصحاب الإصدارات. وإن هذا الاستنتاج بغض النظر عن أنه يعجب أو لا يعجب يعد مع ذلك شرعياً (مشروعاً) ذلك لأنه يعبر عن الجوهر الأساسي لصفة الاتصال الجماهيري الذي ينحصر في أن إدخال تقنيرات الأحداث والظواهر المتفق عليها أنها حبوية من وجهة نظر أصحاب المصالح الاجتماعية الحاليين في الوعي الجماهيري يعتبر في مجال النشاط المنظم المجتمع وظيفة للاتصال الجماهيري والدور الذي تأبعه كنظام، وهي كنظام نلعبه بالعلاقة بالمجتمع عموماً وبالعلاقة بالنظم الأخرى أيضاً.

إن تحليل بعض البرامج التلفزيونية العربية المعاصرة تؤكد الإستنتاج المشار البه أعلاه، وحتى يومنا هذا لقد حقق إنتشاراً في التلفزيون ذاك الجنس مثل اللعبة التلفزيونية. إن كل الألعاب الممكنة المقدمة بمختلف الأشكال والمنظمة حسب مبدأ البرنامج الفكري بدت وكأنها تعفز الإهتمام المعرفي لدى الجمهور، لكن هناك تفاوتاً طفيقاً يسمح بالشك بهذا الإستنتاج – إن كل الألعاب من الناحية العملية تقود الى المال، أي أن الرابح بحصل على جائزة مالية يعود حجمها إلى نجاح لعبة واحد من المشاركين أو كل المشاركين.

وينشأ فرراً عدد من المسائل: أولاً، ماهي القيم التي تدعو إليها هذه الألعاب، ثالياً، على من نعود الدعاية لمثل هذه القيم بالفائدة، وثالثاً، ماهو الإختلاف أو الفارق بين هذه الألعاب وبين ما يسمى بالألعاب التي فيها مجازفة والمستكرة والتي تعتبر صفة لعالم الجريمة؟ وتبدو هذه الأسئلة بلاغية تقريباً، ذلك لأنه من الواضح أن ليست فقط القيم المالية التي تجري الدعاية بها، بل ونتم الدعاية لقوم الكسب والحصول على المال التي غالباً ما يتم عن طريق تصرفات غير أخلاقية للاعبين، وإن هذه الألعاب مثل المقامرة للاعبين، وإن هذه الألعاب لا تختلف أبداً ولا بأي شيء عن الألعاب مثل المقامرة لكن السؤال عن من المستقيد منها تعتبر الأكثر تعتبداً. إنها مفيدة لأصحاب القدوات

الساعين بهذه الطريقة إلى تحقيق الشعبية من جهة أولى، الشعبية التي من جهة ثانية من الممكن زيادتها كذلك بأساليب أكثر أخلائية.

إن الاستنتاج واضع من وجهة نظرنا. إن الدعاية لهذا النوع من القيم منيدة لأصحاب المصالح الاجتماعية أولتك الذين يسعون لشغل الموعيي الجماهيري عن إدراكه الأسباب المحقيقية المساوئ الاجتماعية. ويتحقق هذا بواسطة إدخال إلى الوعي الاجتماعي ليمن فقط عبادة (المال) سهلة الوصول إليه الذي يمكنه أن يحل العديد من القضايا، وإنما هذه العبادة بالذات مقترنة بالإمكانية ومدى الرغبة ويانحطاط الحاجز الاخلاقي إن لم يكن بتدميره كاملاً. وهكذا من الأسهل بكثير إدارة الوعي الاجتماعي هذا، من إدارة ذاك الذي في أساسه تكمن المبادئ الأخلاقية الرفيعة.

إن القيم الجديدة (تتحول) إلى وعي جماهيري وتكون بذلك قد أبعدت القديمة، إليكم المثال التالي: لقد نظم التلفزيون برنامجاً عن ناريخ إخراج الفيلم الشهير (الضباط) الذي تربى عليه أكثر من جيل من ضباط الوطن. وتتكرر لهي هذا الفيلم كثيراً عبارة: (هناك مهنة – الدفاع عن الوطن) الذي أضحت فيما بعد قولاً مأثوراً. وتتحدث السيدة ف. لاتوفا أثناء البرنامج التلفزيوني المكرس لهذا الفيلم وهي الذي أمت بأدق الأدوار فيه أن ذلت مرة أثناء اللقاء مع المشاهدين اقترب منها شاب وقال: (نعم، سيدة لاتوفا، هنا مهنة – سرقة الوطن). من الصحب القول ما كان يقصده تحديداً هذا الشاب، لكن الواضح شيء واحد، إن العبارة الذي نفوه بها في طروف الحقائق الاجتماعية السياسية المعاصرة لم تدهش أحداً الآن، ومن الممكن غروف المحتمل تماماً أن في المستقبل القريب يمكن أن نتحول (إن لم نكن تحولت) إلى عبارة وتعبير عن قيم بعض الفنات الاجتماعية.

وتتعزز هذه العملية بالتأثير على تكوين المجال الإنفعالي للجمهور بواسطة نقل الأعمال الأدبية. (مثلاً، كي يتم الإعلان أو الترويج لبعض القيم للروحية تقدمها السينما بغلاف إشارات للجمهور لموديلات يومية للعلوك والتفكير وغيرهما.

وبالإعتماد على كل المجال الاجتماعي - النفسائي المعادات والأمزجة والدوافع والمعابير والقيم (لهذا المجتمع بالذات) تهدف إلى موديلات التفكير السائدة في أوساط الجماهير. وإن المحاربين الأجانب والأفلام متعددة الحلقات وأفلام الرعب العديدة لقد لعبت على ما يبدو دورها في التأثير على نظام القيم في أوساط الجمهور العربي، ومع العلم أن عددها أصبح أقل على الشاشة التلغزيونية، لكن مع ذلك جاءت لنحل محلها المسلسلات المحلية من نوع جديد.

إليكم مثلاً المسلسل الروسي (المسارقة) الذي عرض على شاشة التلفزيون (رومدا الدوم) خلال عام 2008، فخلال ما يقارب سبعين حلقة اقترحت على المشاهد بهذا الشكل أو ذلك رؤية المؤلفين لكل مجالات الحياة عملها وكذلك نشاط المجتمع الروسي المعاصر. ونترك الخبراء تقدير القيمة الفنية لهذا الفيلم، ذلك لأن ما يهمنا هو ذاك الطيف من القيم الاجتماعية التي قدمها هذا الفيلم وأدخلها الوعي الجماهيري.

إن معلطة الدولة في شخص نائب محافظ المدينة ضعيفة ومتحكم بها ومحدّالة, أما النظام الأمني الروسي فهو في وضع أكثر ظلمة: المحامي المأجور مع شعار (يمكن ويجب التلاعب على الفانون)، والمحامي الإيجابي، لأنه لا بثلقى الرشوة، والمحقق المتخصص بالقضايا الخاصة جداً والفؤير الذي لا يملك شيئاً يفعله ضد المافيا، وغير القادر ليس فقط على السفر إلى مكان الحادث بعد أن عرف عن مقتل ولده ومئي لا يفكر بأن بهنف وأن يعرف أن الخبر مطابق للواقع. محقق آخر يخدم ببساطة للمافيا. إن نشاط الاتصالات الجماهيرية ممثلة على نفس الشاكلة بصحفي مأجور يقدم مولد حسب الطلب ويظهر على الشاشة حصراً في تلك الحالات عندما يكون عليه القيام بعمل دنيء ضد أحد ما بواسطة الصحافة وشعاره (الصحفي يكون عليه القيام بعمل دنيء ضد أحد ما بواسطة الصحافة وشعاره (الصحفي الحائع صحفي سيء). إن نشاط المباب يشار إليه بالبزنس الإجرامي والطراز المقدم في أسوأ أحواله. والعظلة الرئيسية تجسد كل رذائل العالم، إلا أنها في غضون ذلك تتحكم بالجميع وترتكب أية جرائم وصولاً إلى تنظيم عمليات قتل

ويتوسر لها ذلك تماماً لأن مبدؤها عدم التوقف أمام أي شيء وعدم القيام بأعمال خير دون مقابل والمعمل لصالح فاندتها الشخصية فقط.

ويمكن أن نسمع رأباً أن الغيلم يعكس تماماً ماهو موجود في الواقع. من المحتمل أن جزءاً من الحقيقة موجود هذا ناهيك عن أن المجتمع يحتوي دائماً على نماذج ليس فقط للأبطال الإيجابيين.

إلا أنه هنائك مغايرة واحدة - على أساس أبة قيم تم التركيز. إن مؤلفي الفيلم لميسوا فوغول بالطبع ولا سالتيكوف - شيدرين اللذين يسخران من العيوب الاجتماعية. إن تماذج الأبطال السلبيين المعروضيين في الفيلم يظهرون ببعض من الرومانسية والإيجابيون بدورهم يبدون أغيباء، أما الخير فيبدو تلك الصفة الذي تجلب الفشل ضمداً.

لقد أجرت خدمة غالاب ميديا الاجتماعية في نهاية عام 2008 دراسة في مجال إبراز لكثر الممثلين شهرة في روسيا. ففي فئة (اكتشاف العام) شغلت المرتبة الرابعة (نسبة أر 200 %من عدد من استطلعت آراؤهم) المعثلة التي أدت الدور الرئيسي في مسلسل (السارقة) التي مثلت عدا الفيلم المذكور في فيلم آخر واحد فقط.

في غضون ذلك شغلت المرتبة الثالثة عشر في فئة (الأدوار الذي نترك إنطباعاً أكثر) (سبة 7ر34 %). ويدل هذا على أن هذا الدور الذي يدعو ويروج المثانية وعدم المبدئية والحقارة كصفات بقضلها يمكن إدارة العالم قد ترك انطباعاً كبيراً جداً لدى العشاهدين. وإن أخذنا بالإعتبار تلك الحقيقة أن القيام عرض على القناة الحكومية الثانية وعلى قناة (روسيا اليوم) فتستنتج أن التغزل بالبطل السلبي يصبح معياراً للتوجه القيمي لدى الجمهور.

إن تحليل معتمون البرامج الإخبارية في التلفزيون لايبدو أكثر نفاؤلاً.

أن نشاهد على كل القنوات النافزيونية عملياً بدلاً من الأخيار نشرة أخبار المحوادث الذي نقدم بالتفاصيل المملة، إن كان هذا سباق في سبيل الشهرة فإن عرض مشاهد القتل والسرقات نقلل منها فقط ذلك لأن المشاهد قد أستخدم بهذا التنظيم المواد الإخبارية. وإن قارنا ذلك البرامج الإخبارية التي أعدها نفس أولنك المسحفيين تقريباً وثبت على نفس القنوات في الثمانينيات مثلاً فإن أول ما ينفت النظر هو التناقض الذام للقيم المثبتة الأمر الذي يظهر في إنتفاء وأولوية الوقائع المعلن عنها وفي الموقف معها أبضاً. لقد تغير النظام الحكومي وهذا يفسر الكثير.

إلا أن استنتاجاً من هذه المقارنة أكثر أهمية لنا وهو النقديرات المثبئة على قنوات الاتصالات الجماهيرية مرتبطة بالكلمل بنظام قيم أصحاب المصالح الاجتماعية وليس برغيتهم إقامة حوار مع الجمهور، ناهيك عن السعي إلى أخذ مصالح الأخير بعين الإعتبار.

في غضون ذلك دجد وسط علماء الاجتماع والمنظرين الذين يمارسون دراسة مجالات نشاط الاتصالات الجماهيرية إستنتاجات غير قلبلة، كما أسلفنا، حول أن وسائل الاتصالات الجماهيرية بجب أن تعمل بنظام نتائي الأطراف، أي في ذلك النظام الذي يضمن: إمكانية الوصول المباشر فلأوساط الاجتماعية إلى إنتاج وتوزيع الأخبار والمعلومات على قنوات الاتصالات الجماهيرية). (أ) وقد سميت هذه الطريقة بالطريقة الحزبية أو الطريقة المتحزبة، وإن أحد أسباب صحوبة تطبيق مثل هذا الموديل على الواقع، حسب رأي المؤلف، هو (إغتصاب المجال الإعلامي من قبل الصحفيين) (أ) الذين عليهم أن يضمنوا توظيف الاتصالات الجماهيرية في النظام الشائي الأطراف الأمر الذي يختلف مع رأي الصحفيين حول تأثيرهم في عملية الاتصال الجماهيري ومع رأي الجماهير.

<sup>(1)</sup> الوموتشيغاري د: ومماثل الاعلام الجماهيري ومماثل اتصمال حزبية 2002 من8.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  لمرجع نفسه من $^{(2)}$ 

لقد تحدثنا سابقاً عن أن حالات تنشأ أحياناً في مجال علم اجتماع الاتصال الجماهيري عندما لا تأتي بعد مرحلة تصوير الموضوع مرحلة تقميره وإلما تأتي مرحلة التوصيات التي لها شكل الإرشادات، في هذه الحالة ينسب الملوك الطروري هذا أو ذاك إلى كل نظام الاتصال الجماهيري وإلى بعض عناصره أيضاً (مثلاً الصحافة أو الصحفيين). وتنشأ هذه الحالات نتيجة لأن علم اجتماع الاتصال الجماهيري ذاته يقع في مرحلة النشوء لذلك إن مثل هذه الخلواهر حتمية عملياً. إننا نؤكد ذلك مرة أخرى لأنه على علماء الاجتماع القادمين ممارسة التطور اللاحق لعلم اجتماع الاتصال الجماهيري، ونلك إن التذكير هو شبيه بالتحذير الذي يهدف إلى الحؤول دون إلصاق أدوار بالاتصالات الجماهيرية أيست من صفائها.

من الصعب تصور الغيزبائي الذي بعنقد أن أي علصر غيزبائي بجب أن يتصرف بطريقة أخرى لأن سلوكه لا بناسب الفيزيائي ومن الصعب علينا أيضاً وهكذا بالضبط تصور أن اقتصادباً قد أرشد صاحب المال بكيفية إدارة نشاطه مع اعتبار الوسط الاجتماعي والنقاسم معه أمواله لأن خلك سوف يرفع من مستوى معيشة الأخير ويغير الوضع الاقتصادي في البلاد بالإتجاه الأفضل. لكن لماذا عندنذ على صاحب القناة التلفزيونية أو المطبوعة أو أي شخص آخر من أصحاب المصالح الاجتماعية التي تحقيقها يفترض مشاركة وسائل الاتصال الجماهيري أن يأخذ بالاعتبار رأي أحد ما عند ننظيم عمله الخاص؟ فبالنسبة أهم تعد الاتصالات الجماهيرية نفس تأك الوسيلة التي تعتبر بالنسبة المالك مثلاً أشركة طيران وكأنها الطائرة، وأن الإرشاد يتقاسم الأموال مع الأوساط الاجتماعية ققط على أساس أن هذا سيكون أفضل لها أو أن هذه الحالة سوف تبدو أكثر أخلاقية، ماهو إلا إرشاد صاحب هذا العمل أو ذاك بالتنازل عن جزء من إمكانياته كمالك أمالك آخر. وهذا لا ينبع من أي قانون اجتماعي مما فيه قانون العمل.

لا تستطيع في تصرفاتنا أن لا تأخذ بالإعتبار قوانين الطبيعة، فهيهات أن يستطيع لحد ما التأكيد أنه قادر على تجاهل، مثلاً، قانون الجانبية، والا تعتبر التوانين الاجتماعية بهذه الدرجة من عدم الثبات وأنه يمكن عدم اعتبار عملها، لكن انتيجة مثل هذا الخرق هي إستحالة تحقيق الأهداف المرسومة. ويحدث هذا بالذات مع مختلف وصفات الاتصالات الجماهرية ومحكوم عليه ألا تتحقق لأن جوهرها يتناقض مع قانون النشاط الاجتماعي الذي يفترض وجود الفاعل مع مصالحه وأهدافه ونظام قيمه الذي يعد عنوانا لإستهدافاته وإثبات ذاته، وإن إفترضنا أن ما يسمى الوسط الاجتماعي بعنبر أيضاً للفاعل في النشاط الاجتماعي، فينتج من هذا وجوب وجود لديه ليس فقط الأهداف العلمة، بل والأهداف الموحدة والنظام الموحد القيم، ويجب أن يتمتع النشاط العوثر في مجال تحقيق هذه الأهداف يمكانة خاصة، وهو النشاط الموجه أيضاً إلى المواجهة مع الفاعلين الآخرين الذين لديهم أهداف مشابهة. وإن لم يحدث هذا فإن الفعل كما دعرفه لا يمكن أن يكون.

ويسمح تطيل عمل الاتصالات الجماهيرية بالتوصل إلى الإستنتاج أن قالون النشاط الاجتماعي بنطبق عليها كما ينطبق على كل العمليات الاجتماعية، وإن إنتها إلى خصائص توظيف الاتصال الجماهيري في الحقب الماضية متجردين أولاً من القناعات الأيديولوجية بأنها تعبر عن آراء وإرادة كل الشعب، فيمكن الناكيد أن موقفها الموحد كان نتيجة لوجود فاعل (صاحب) المصالح الاجتماعية كواحد سائد في المجتمع يتمثل في الحزب السياسي الواحد الذي يحدد كل مجالات تشاط المجتمع. وإن إنتقال المجتمع إلى نظام التعدية الحزبية قد أدى إلى نشوء فاعلين وأصحاب للمصالح الاجتماعية متعددين يقف الواحد منهم في مواجهة الآخر الأمر الذي لا يتناقض أبداً مع حاجة المجتمع إلى نظام قيم في سعيه البقاء عن طريق تطوير مختلف أشكال النشاط المنظم.

وفي عداد الأخير يدخل أيضاً نشاط الاتصال الجماهري الذي يضمن الإمكانية لاصحاب المصالح الاجتماعية في تحقيق النشاط الهادف عن طريق التأثير على الوعي الجماهيري، وإن وجود مختلف التوجهات في مجال القيم في معاومات وسائل الاتصالات الجماهيرية يشهد على نصف ذائية المجتمع. وفي حال لم نتاسب

هذه أو تلك من التوجهات القيمية التي يتم إدخالها بواسطة الاتصال الجماهيري هذه الشريحة الاجتماعية أو تلك، فإن الإمكانية الوحيدة، حسب إعتقادنا، لمواجهة ذلك لا تكمن في مجال المتطلبات والإرشادات للاتصالات الجماهيرية، وإلما في مجال تكوين أصحاب جند للمصالح الاجتماعية النين يملكون نظم قيم أخرى.

ولتحقيق الأهداف الذي رسمها الفاعل (الذات) على أسلم نظام قيمه الخاص به تكون ضرورية ليست فقط الوسائل، بل وظروف تحقيق هذه الأهداف، ويعبارة أخرى، على الفاعل (الذات) أن يتمتع بحرية معينة في مجال الوصول إلى أهدافه.

## الفضيل السياليس

## مسألة حرية أصحاب النشاط في مجال الاتصالات الجماهيرية

## الفضيان السيايين

## مسألة هرية أصحاب النشاط في مجال الاتصالات الجماهيرية

يبدو أن لا وجود لموضوع أكثر حيوية وإلحاجاً في العلوم التي تدرس نشاط الاتصالات الجماهيرية من الموضوع المرتبط بمناقشة حرية الصحافة وحرية وسائل الاتصال الجماهيري عموماً وحرية العمل الصحفي كولحدة من أكثر القيم أهمية في عمل الاتصالات الجماهيرية.

لقد كرست صفحات عديدة من الأدبيات النظرية (بما فيها الفلسفية) والكتابات الاجتماعية لموضوع الحرية. ولقد ألهمت فكرة الحرية ولا تزال تلهم الأجيال خلال العديد من القرون.

وتحتل مسألة حرية الصحافة مكانة خاصة. فعنذ زمن صدور أحد أول المولفات حول هذا الموضوع - ملخص حديث جون ميلتون في البرامان الإنكليزي في عام 1644 - إن مسألة حرية الصحافة موجودة في صلب كل مشاريع التحولات الاجتماعية تقريباً.

ويصف المؤرخ الإنكليزي جون كين الواقعة التاريخية الحكم الغيابي في عام 1792 في لندن على توماس بين مؤلف وصاحب الفاتية (حقوق الإلمان) الذي أتهم بخيانة الوطن بسبب دعمة القوي على صفحات عمله للتورثين الفرنسية والأمريكية الذي بدا بالنمبة للإنكليز كتحريض على عدم الإنصياع للبرلمان. وأعتبر المدافع عن المتهم بهذه التهمة بأنها لا أماس لها، ذلك لأنها (تتناقض مع المبدأ الأساسي للستور الإنكليزي - عبدأ حرية المحافة... في مجال الصحافة المرتبطة.. إن طبطة البرلمان محددة بحق الفرد التعبير بحرية ويحرية نشر ألكاره. إن كل إنسان بحاجة للأوكسجين، لأوكسجين العلانية. ومن غير المسموح به التحكم بالعقل بحاجة للأوكسجين، لأوكسجين العلانية. ومن غير المسموح به التحكم بالعقل

والعين واللغة. إن حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من حق الفرد وهي الحق الطبيعي الذي منح المبدع). (1)

ومع نلك، لم تعتبر المحكمة هذه الحجج مقاعة واعتبرت المتهم منداً، إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن حديث المحامي بصورته المختصرة بتخسن أكثرية الحجج المستخدمة من السياسيين والمنظرين عند معالجة موضوع حرية الصحافة في السنوات المئتين التاليتين.

وفي أواسط القرن السابع عشر، أي منذ صدور عمل جون ميلتون أضيئ موضوع حرية الصحافة من مواقف أبديولوجية ومنهجية ونظرية مختلفة، ووقف أنصار الأسلوب اللاهوتي في القرن السابع عشر ضد الرقابة للحكومية على الصحافة، لأنهم كانوا مقتنعين بأنها (.. قبيحة بحد ذلتها، نلك لأنها.. تحرم الإنسان حرية للفكر والإختيار وحربة العبش على الطريقة المسبحية). (2)

واعتبر أنصار حق الفرد حربة الصحافة مشتقة من الحقوق الطبيعية للفرد الذي يستطيع تحقيق حقوقه الطبيعية بالرغم حتى عن الدولة، وعلى هذا الأساس افترضوا أن مؤمسة الصحافة يجب عليها في عملها أن لا تقتدي بأي شيء آخر سوى حقوق الفرد، وإن أنصار نظرية النقعية المنطلقين من أن الحكومة والقوانين بجب أن توفر للمواطنين حياة صعيدة بحدها الأقصى، اعتبروا وجود الرقابة الحكومية استبداداً شرعياً يعيق إمكانية تحقيق المواطنين للسعادة القصوى.

إن مثل هذا لنوع من الموديلات الكلاسيكية للتحليل النظري لحرية الصحافة قد تأسس على كل ما جاء على حجة قاعدية واحدة - على الإعتاء (الأصبح من وجهة نظرنا، الإعتاء الممكن) برفاهية المواطنين، ولقد تكونت النظرية اللاهوئية علاما لم تعد الكنيسة وسلطتها تحدد سياسة الدولة، إن موضوع حرية الصحافة

<sup>(1)</sup> كين. د: وسائل الاعلام الجماهيري وللديمقر اطبة م. 1993 ص17.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> لمرجع نفسه، ص23،

استدعى القلق ادى الكهنة أو علماء اللاهوت في ذاك الوقت بالذات عدما كان دعم المواطنين ضرورياً لهم لتحقيق مصالحهم الخاصة. أما فيما يتعلق بأنصار نظرية حقوق الفرد كحقوق طبيعية له وضعت بالنتيجة في أساس نظرية الصحافة الليبرالية، قلم يقدموا أية أسس تدعم الحقوق الطبيعية وحقوق الفرد والا كيف يقفون من حقوق الدولة الذي، حسب رأيهم، يحق المفرد أن الا يخضع لمها في بعض المسائل، وفي أية منها بالذات، والمهم على أي أساس.

ولابد من الإشارة إلى أن موضوع حقوق الغرد الأسطورية قد استغل على مدى أكثر من ثلاثمائة عام ليس فقط من قبل منظري حرية الصحافة، بل ومن قبل العنيد من مطلى للعمليات الاجتماعية الآخرين.

وإن سبب هذه الدرجة من الإهتمام الثابت بحقوق الإنسان يكمن، حسب اعتقادا، في غياب الحجج الأخرى، بما فيها العلمية، فصالح وجهات النظر التي يتم الدفاع عنها، ولم يثبت أحد في أي وقت بماذا وعلى أي أساس تختلف حقوق الإنسان عموماً عن حقوقه بالذات التي شرعها هذا المجتمع أو ذلك في شخص الدولة. ويأتي من افتراض وجود الحقوق من دون مجتمع الإستتناج حول إمكانية وجود الإنسان خارج المجتمع، بيد أنه مع ذلك الإستنتاج المنهجي من غير المحتمل أن يتقق واحد من أنصار نظرية حقوق الإنسان. إن غياب المجج العلمية في هذه المسألة وعوض عنه بالعودة إلى الأحاميس والإنفعالات عند المواطنين الذين تجد لديهم دائماً عنصر الإستياء (من المحتمل العائل) من السلطة الراهنة، وإن نلك الحجة مثل إرادة المبدع الذي قدم للناس حقوقاً خاصة ما لا يمكن أن تعتبر مقتعة بسبب عدم إمكانية البرهنة عليها، ناهيك عن أن هذه الحجة تعد أيضاً نفعية حتى بسبب عدم إمكانية البرهنة عليها، ناهيك عن أن هذه الحجة تعد أيضاً نفعية حتى وحواء كانا قد طردا بسببهما بالذات من قبل الخالق من الجنة بسبب خرق النظام وحواء كانا قد طردا بسببهما بالذات من قبل الخالق من الجنة بسبب خرق النظام القضائي القائم.

لا يعتبر هذا المثال أبدأ ولا بأية حال من الأحوال حجة ضد أنصمار نظرية حقوق الفرد، لكننا نوضح ببساطة عدم شرعية حتى مثل حجتهم هذه.

ويشير جون كين إلى أنه في الواقع لم تكن موجودة فقط التي تقصل طوباوية (حرية الصحافة) من واقع النسخ المصودة والملاحقات اليومية التي كانت تواجهها الصحافة والقساد الذي تجذر عميقاً في وسطها، بل والتناقضات الداخلية العميقة لهذه النظريات.(1)

إن تطور إقتصاد السوق مع إحتكار ومركزة رأس المآل أدى إلى تكوين الأفكار الجديدة التي تمثاز عن الكلاسيكية حيال مسألة حرية الصحافة. واستمر أنصار السوق والتحولات الليبرالية بتأييد إلغاء تتظيم عمل الاتصالات الجماهيرية من جانب الدولة، إلا أنهم إقترحوا كحجج ضرورة جعل وسائل الاتصالات الجماهيرية تجاربة في مبيل رفع قدرتها التنافسية وزيادة عطاءاتها في مجال توظيف الأموال.

ولفترضت حرية الصحافة في هذه الظروف الحرية لأكثر شرائح السكان ثراءً الذين لديهم إمكانية ليس فقط إمتلاك الاتصالات الجماهيرية، بل وإمكانية استخدام السلع المروج والمعلن عنها وأيضاً إمتلاك الوصول بقوة إلى أية معلومة بمبب إمكانية إمتلاك تكتولوجيا الاتصالات العديثة.

وفي القرن العشرين استدعى مثل هذا الشكل لمحرية الصحافة قلقاً متزليداً لدى علماء الاجتماع. ففي العمل الذي نظرنا فيه سابقاً (أربع نظريات الصحافة) (أنظر الموضوع 2) يحلل المؤلفون أربعة نماذج الظهور حرية الصحافة مرتبطة بهذا أو ذلك من نماذج النظام الاجتماعي المعاصر لها. وحددت النظرية السلطوية تبعية الصحافة للسلطة القائمة ولم تأخذ مصالح الفرد بعين الاعتبار. (اعتبر قبل كل شيء أن الإنسان يستطيع تحقيق قدراته بالكامل فقط كونه فرد في المجتمع... وقد أنت

<sup>(1)</sup> كين.د؛ وسائل الاعلام الجماهيري وللنيمةر اطية – م 1993 ص41.

هذه النظرية حتماً إلى المحاكمة العقلية أن الدولة كتعبير عن المؤسسة الجماعية كانت نقف في أعلى سلم القيم من الشخص، ذلك الأنه من دون الدولة الا يستطيع الشخصية (الفرد) تطوير صغة الإنسان الحضاري). (1)

إن حرية التعبير عن الرأي في أطر النظرية الليبرالية تعتبر، حسب رأي المؤلفين، حقاً طبيعياً ولا تتجزأ عن حقوق الإنسان، وإن هذا الحق لا أحد يستطيع حرمانه إياه.

إن النظرية الليبرالية المرتكزة على حرية الإرادة ترفض تبعية الاتصالات الجماهيرية للرقابة الحكومية، عدا ذلك، تعطيها الحق المستقل في مراقبة النشاط الحكومي، ذلك الأن الحكومة تعد خادماً للشعب في الدول الديموقراطية التي تستطيع فقط فيها الصحافة العمل على أسس ليبرالية.

ولن نظرية المسؤولية الاجتماعية المبنية على أساس النظرية الليبرالية المسطفة تقترض أن (حرية التعبير عن الآراء مبنية على واجب الإنسان الأخلاقي في السير وراء قناعاته ووراء خسيره)). (2)

وبخلاف النظرية اللبيرالية، إن نظرية المسؤولية الاجتماعية لا تعتبر حرية التعبير عن الرأي حقاً مطلقاً، وإنما تعتبر أنها (مبنية على واجب الإنسان والنزامة بأفكاره). (3)

وكانت النظرية الشيوعية السوفينية نحرية الصحافة، حسب رأي المؤلفين، ما رشبه نوعاً من ألواع النظرية السلطوية وبنيت على تحديد الاتصالات الجماهيرية كأداة وسلاح بيد الحزب الشيوعي الحاكم، وإن المؤلفين الذين قدروا سلباً الأشكال السلطوية لحرية الصحافة والذين يعترفون بشرطية نشاط الاتصالات الجماهيرية

<sup>(</sup>۱) سيبرت.ي. شرام. و فيترسون. ت. أربع نظريات الصحافة 1998 من 27.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> هناك أيضاً من145.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> عن<sup>ه</sup> أيضاً ص147.

بذاك النظام الاجتماعي الذي تعمل الصحافة في أطره لم يكشفوا مع ذلك عن فهم الطبيعة الاجتماعية للاتصالات الجماهيرية.

ويظهر ذلك في الإدانة الواضحة أو غير الواضحة الموضوعة تبعية الإنسان المجتمع التي، حسب رأيهم، تعيز المجتمعات ذات الأنظمة السلوكية. إلا أن وجود الإنسان والصحافة والدولة يكون ممكناً فقط في المجتمع، وياقتراضهم إمكانية تحقيق شخصية القرد خارج المجتمع المنظم في الدولة يفترضون على ما يبدو المكانية تحقيق الذات خارج دولة ما معينة، إلا أنه لا وجود لأي تقسير في هذا الصدد في هذا العمل.

إن التطبيق الأكثر قبولاً للحرية من وجهة نظر المؤلفين هو ذاك الذي يجري على أساس مبادئ نظرية الممسؤولية الاجتماعية، ذلك لأنه في سبيل أن يستطيع الإنسان تحديد مصبيره بكفي له أن يتحرر من المحدوديات ويكفي أيضاً إزالة كل المحدوديات على الصحافة عدا القليل القليل منها، ذلك لأنه إن لم يعيقوا الصحافة فإنها تطرح في السوق الأفكار والمعلومات ومن تباطها تتشأ المحقيقة. (1)

ولا يصف المؤلفون في العمل الآلية التي بفضلها يستطيع كل إنسان التعبير عن رأيه بصورة متناسبه مع نقط تفكيره، بالرغم من أنهم يعتبرون أن مالكي وسائل الاتصالات الجماهيرية يجب عليهم الأسباب غير مفهومة لدينا نقديم النتازلات للصحفيين والمجتمع، ويبقى غير واضح ما قصده المؤلفون عندما قارنوا المجتمع والمحتكرين الذين يعدون أيضاً جزءاً من المجتمع الذي عليه إنطلاقاً من نظرية المعتولية الاجتماعية اعطاؤهم حق التطبيق المستقل اقتاعاتهم الخاصة.

ويبقى موضوع حرية الصحافة في أعمال المؤلفين الأجانب المعاصرين حيوباً جداً. ويفيم من حربة الصحافة عادة (حربة نشر الأفكار والأراء والمعلومات بواسطة الكلمة المكتربة دون محدوديات من جانب الحكومة). (2)

<sup>(</sup>۱) سيبرت، س. شرامه، بيترسون. ث: أربع نظريات الصحافة م. 1998 مل141.

<sup>(</sup>a) دينس آن ميريل. د. أحاديث عن الماس مديا م 1997 مس25.

ويكتب دينيس وماريل عند تعليقيما على التعديلات في دستور الولابات المتحدة الأمريكية. (\*)(1) تجري في المجتمع دائماً نقاشات حول جوهر هذه النظرية للحرية: ماذا تعني هذه الحرية، وعلى من تتسمب وتطبق (على كل المواطنين أو فقط على المؤمسات التي تشكل في مجملها ما نسميه وسائل الاتصال الجماهيري)؟

التفسير المحديث الحرية الصحافة، يعود بدرجة كبيرة إلى التفسير القانوني لتنك المصطلحات مثل (الكونغرس)، (القانون غير الواحد) والصحافة.

ويصل المؤلفون إلى استناح أن لا وجود لحرية مطاقة الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية، نعم و (لا يريد إلسان عائق ومسؤول واحد، هذا الأمر)، (2) إلا أن حرية الصحافة تتمتع في الأطر التي يضمنها القانون من دون شك بإمكانية أن تكون لها الطريقة الأفضل في التحقيق، نلك (لأن حرية الصحافة لا يمكنها أن تكون موجودة في الفراغ، بل، وعلى العكم، يجب أن توجد باقتران مع الحقوق الأخرى الني يضمنها الدستور (3)، بعبارة أخرى (توجد في الولايات المتحدة حرية صحافة في المعنى الولقعي لهذه الكلمة) (4).

إن نظرية المؤلفين تعكس الوقائع الاجتماعية المعاصرة التي في أطرها يتم توظيف الاتصالات الجماهيرية في الدول ذلت النظم للديموقر اطية.

<sup>(&</sup>quot;) ولقن التعديق الأول: الكونغرس ليس عليه أن لا يصدر أي قانون يتعلق بماع السدين أو يمنسع حريسة العبادة، أو يمنع حرية الكلمة والصحافة، وحق الشعب بشكل سلمي أن يجتمع وأن بترجه إلى الحكومة من أجل تلبية شكواهم).

<sup>(1)</sup> دينس. آميريل، د: أحانيث عن الماس مينياً م: 1997 مس26.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> دينسء آ. ميريل، د، أحاديث على العاس ميديا م. 1997 ص26.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> دينس، آ. ميريل، د. أحاديث على الملس مينيا م. 1997 ص36.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> دينس، آ. ميريل، د، أحاديث على الملس مينيا م. 1997 ص41.

وإن قضية الصحافة في دراسات المؤلفين الوطنيين وبغض النظر عن حيويتها لم تحصل على إنتشار ولهمع، فإن الأعوام الشمانين الأخيرة شهدت تحقيقاً المحربة المحافة في معظم بلدان العالم تحت شعارات الديموقراطية والإهتمام برفاهية الشعب. وفي الحقبة الماضية فلاتصالات الجماهيرية - التي مسبت بالصحافة وضعت من قبل المنظرين (كتكوين للوعي وإدراك الذات وتربية وإعادة تربية الجماهير)، إن هذا الوصف يتمتع بمعتى ليس قليلاً،. إنه يظهر أن الصحافة لا تفصل عن عمل نظام المعلومات العزبية والدعاية والتحريض. (1)

وإن مرحلة مابعد إنتهاء الحرب الباردة المرتبطة بالإصلاحات السياسية في بلدان كثيرة وبيداية تطور اقتصاد السوق تكونت طبقة جديدة من الملاكين، ومنهم مالكي رسائل الإعلام الجماهيري، ويذلك كد غيرت ظروف توظيف الأخيرة. وأضحت قضية حرية الصحافة تعبيراً عن القضية الملحة لتحقيق المصالح السياسية لأصحاب النشاط الاجتماعي في ظروف جديدة من تصف ذاتية المجتمع. إلا أن مسألة حرية الصحافة في مجال الدراسات النظرية للاتصال الجماهيري لم تجد كما كانت في السابق إنعكاماتها، وتوصف في مصطلحات من طراز (قدر الحرية برجع إلى الولاء الموقع الاجتماعي) وغيره. (2)

وانطلاقاً من تحليل عمل الاتصالات الجماهيرية يبدو واضحاً أن مسألة حرية الصحافة - تعد واحدة من المسائل الأكثر حيوية والحاجاً في علم الاجتماع العربي المعاصر للاتصالات الجماهيرية وهي بحاجة إلى دراسات متخصصة وجدية.

إن كلمة (حرية) في اللغة العادية متعددة المعاني. والمعجم الموسوعي باللغة الانكليزية بحتوي حوالي عشرة معان لهذه الكلمة. (3)

 $<sup>^{(1)}</sup>$  موسورار جوا المحافة / بإشراف س بياء بروغور وف. م 1981 من  $^{(2)}$ 

<sup>(</sup>²) بررخوروف. ي.ب.: مدخل في نظرية المسعافة م 2000 ص127.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> أنظر: المعجم للموسوعي في أربع مجادات مس52-53.

لكن الذي يهمنا في هذه الحالة بالذات هي كلمة (حرية) في معناها المفاهيمي، أي الحرية كمفهوم علم اجتماعي وعلم اجتماع، إن نظرية الاتصالات الجماهيرية لا يمكن لها أن تنطلق في توصيفاتها من فهم الحرية مثل (السهولة، وغياب الصحوبات في شيء ما) أو (السلامة، غياب الإرتباط) أو (حالة من لا يوجد في الخاتمة خارج إرادته).

ففي الوقت الراهن إن فهم الحربة الأكثر تماثلاً مع الواقع كمقولة في نظرية الفلسفة الاجتماعية يعد حسب اعتقادنا فهمها المنبئق عن نظرية ب. مبينوزا الذي يربط الحرية بالضرورة. إن تفسير سبينوزا الحرية كضرورة مدركة حيث معرفة الضرورة تكون بمثابة مقدمة وشرط العمل الحر يتم إغناؤه بالتطوير اللاحق لعلم الاجتماع النظري، وفي نظرية علم الاجتماع المعاصر تكون بمثابة (مقدرة الذات على السيطرة على ظروف وجودها الخاص بهدف الضمان الأكثر كمالاً المتطلباتها الخاصة بها). (1)

في الواقع، إن المحربة هي دائماً حربة النشاط، وهذا يعني نشاط أي الرد كان يحقق فيها هدفه الخاص الذي يجر عن الطريق إليه على شكل برنامج، لذلك إن الحرية هي قدرة الذات بالذات. وإن هذه القدرة أو الخاصية من صفات مساحب النشاط فقط و لا يمكن أن تعود الأحد ما غير الذات، وبعبارة أخرى، إن الذات فقط تستطيع أن توصف بالحربة كقدرة.

ومن جهة ثانية، إن القدرة على السيطرة على ظروف الوجود لا يمكن أن تكون أبداً مطلقة. اذلك يمكن المحيث أن يدور حول هذه الدرجة أو تلك من السيطرة على ظروف الوجود، وهذا يعلي أن حرية الذات (الفرد) تتواجد بهذه الدرجة أو تلك دائماً. وإن الإستجالة المبدئية الحرية المطلقة تتبع من التناقض الجذري بين العدد اللامنتاهي لظروف النشاط والذلت النهائية (العامل). إن أي فرد

<sup>(</sup>ا) مودجيان. ك. خ: حالات الدلاية التاريخية، وأنظمة تطورها، موسكو 1986 ص153.

يعد نهائياً، إنه غير قادر من حيث المبدأ على السيطرة على كل الظروف التي يكون عليه العمل فيها، لذلك إنه مازم (بسبب نهائيته) بالأخذ بالإعتبار للعدد النهائي فقط نظروف عمله (النظري والعملي). هذه هي بعض الموضوعات الاجتماعية العامة المرتبطة بالحرية كصفة من صفات الذات (الفرد).

وإن تحدثنا عن الحرية الخاصة بالموضوع، أي بموضوع در استنا، وبالذات موضوع حرية المصافة أو بمعنى أشمل، (موضوع حرية الخبر العلني) (هبغل)، فإننا هنا ننتثل إلى المستوى الاخر من المعالجة الذي يمتاز عن المستوى الاجتماعي العام وتتحول إلى مجال القانون، ويبدو بناءً على المعالجة المتأنية لهذه المسألة أن حرية الصحافة وغيرها نيست مسألة حرية الصحافة كماهي، وإنما هي مسألة حق حرية الصحافة وغيرها، أي المسألة الذي ترجع إلى علم فقه الدق الشخصي (حق الذات في الملاقات الاجتماعية).

(الحق الشخصي ليس حرية في أطر القانون، وإنما حرية يضمنها القانون، وإنما حرية يضمنها القانون، أي معترف بها بأنها حق، وأذلك خاضعة لعدم المساس بها من جانب الدولة وهي إمكانية العمل باستقلالية وباستقلالية الخذذ القرارات. وإن الإمكانية الحقوقية المتضمنة في أي حق شخصي بالمعنى الاجتماعي هي حرية العمل لصاحب الحق التي حجمها وشكلها (الحرية) يغرضان في نهاية المطاف بوامطة درجة الثقنم الاجتماعي للمجتمع، وتعتبر معترفاً بها رسمياً ومحمية من قبل الدولة). (1)

لذلك لا تقع المسألة الفلسفية والاجتماعية العامة لمحرية الصحافة في مجال علم الاجتماع نفسه وفلسفة الحرية نفسها، وإنما في فلسفة وعلم اجتماع القانون.

وفي الواقع، حتى في المادة 19 من اتفاقية حقوق الإنسان الذي أقربتها الأمم المتحدة في عام 1949 والتي يعتمد ويعود إليها عادة منظرو الصحافة عند معالجتهم هذا الموضوع، يجري الحديث ليس عن حرية الصحافة بالذات، وإلما عن

<sup>(1)</sup> يائلتر، ل.س: النظرية العامة للمترق. ل 1976 ص179.

هذه للحرية: (كل إنسان يملك الحق في حرية فناعاته وحق النعبير المر عنها. ويتضمن هذا اللحق حرية الابقاء على قناعاته دون عائق، وحرية البحث والحصول والنشر المعلومات والأفكار بكل الوسائل بغض النظر عن الحدود الدولية). (1)

وبالتالي، إن نظرنا إلى هذه المسألة كمسألة واقعية وقعلية، وليس كأيديولوجيا غالباً ما تتحول ويحولونها، فيبدو أن ما يسمى بحرية الصحافة وغيرها ليست إلا معياراً حقوقياً وقانونياً يخص الحق الشخصي ويؤدي في نهاية المطاف إلى معيار وشكل السلوك الممكن الذي تسمح به الدولة.

وبالفعل، إن مفهوم وبالنائي مطلب حرية الخبر العاني اللذين طرحا في عصر الانتقال من الإقطاعية إلى الرأسمائية ما هما إلا معايير حقوقية لذلك إن تفسير هما المتماثل بكون ممكناً فقط في أطر تحليل الحق الذي يكون بمثابة جملة منظمة المعايير التي تحميها لدولة. وإن الحق الذي ظاهرته هي جملة المعايير وللقوانين، أي المعايير التي تحميها للدولة، المعايير التي يتم توظيفها بضمن بوجود للعقوبات – الإجراءات ثلتأثير المازم، التي تبعث المعاير المخترفة وبالنائي التي نتعاقب المخالفين.

وتقع في أساس الحق الإرادة التي بناها القانون، وبالنسبة لهيفل إن (الحق هو ليس إلا وجود الإرادة)<sup>(2)</sup>.

وحدد كارل ماركس وفريدريك إنجلس أن الحق هو إرادة الطبقة السائدة إقتصادياً للتى أنشأها القانون.

وبالنسبة لـــك. باسبيرس (إن الحق بينـــى في كل مكان على الإرادة السياسية - الإرادة السياسية لتأكيد نظام حكومي معين). (3)

<sup>(1)</sup> المقتملف مأخوذ من كتاب كرر كولوسيلكر س.غ: أسس نظرية الصحاقة 1995 cht من 69.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> للمعيدر نفسه.

<sup>(3)</sup> ياسبيرس، ك: إلى أبن تذهب الماليا الاتمانية.م. 1969 ص217.

والإرادة بدورها هي القدرة على إختبار هدف العمل وعلى الجهود الضرورية لتحقيقه. إن الذات (السائدة في الجمد الاجتماعي المحدد هذا) يشمل إرادتها على شكل معابير للحق التي تصبح معابير ملزمة في كل المكان الذي تسبطر عليه هذه الذات في شخص جهازها - الدولة التي تبذل كل الجهود الضرورية لتحقيق هذه الإرادة.

وإن هذه الإرادة بمكن أن تكون تعبيراً غير مساوم عن مصالح الذات السائدة المتصادياً، ونتيجة لمساومة بين القوى الاجتماعية وفي الحالة الأخيرة ان ضغط القوى الاجتماعية المتحاربة يكون بمثابة أحد شروط وجود الذات التي عليه أخذها بالإعتبار. وإن كل المشاركين في الحياة الاجتماعية يكونوا بمثابة نوات حق ونوات قانونية (حقوقية) في أطر هذه المعايير القانونية (حرية الصحافة، والمخبر العلني عموماً).

وهكذا، قد حددها الأرضية الاجتماعية التي في أطرها بمكن الحديث عن حرية الخبر العلني. وهذه الأرضية هي مجال الحق، أي المعايير القانونية التي تشكل نظام العلاقات السياسية وغيرها داخل الكيانات الاجتماعية المحددة المنظمة داخل الدولة.

إن حرية الصحافة والخبر العلني (كغيرها من الحريات السياسية الأخرى بالذلت) هي ليست إلا معيار القانون الذي يظهر بخاصة مستوى تطور الديموقراطية في هذا الكيان الاجتماعي التي تحدد وضع الفنات الاجتماعية والأفراد في هذا المجتمع. وإنطلاناً مما قاناه تصبح واضحة ضرورة التقريق بين مختلف مستويات تحقيق حرية الصحافة.

إ- إن جرى الحديث عن حربة تحقيق التوجهات القيمية لمختلف أصحاب النشاط الاجتماعي (بما في ذلك السياسي) بواسطة النشاط في مجال الاتصال الجماهيري، فإن تحقيقها يهدو ممكناً إما بواسطة جذب أولئك من

يملكون وسائل الاتصال الجماهيري على أيديولوجيتهم وإما بولسطة تأسيس إصدارات وقنوات وسائل اتصالات جماهيرية خاصة بهم.

2- عندما بدور الحديث عن حرية مختلف وسائل الاتصال الجماهيري في نشر (الطباعة والنقل على الهراء) هذه المعلومة أو تلك التي تعكس موقف مؤسساتهم والقوى الواقفة وراءهم فإننا هنا نملك علاقة متبادلة لمهذه أو تلك من وسائل الإعلام الجماهيري مع الدولة في أطر التشريع، أي نظم القولنين الحقوقية التي تعبر عن حق الذات السائدة في المجتمع والتي تسمح بحرية نشر وتوزيع الإعلام الجماهيري بهذه الدرجة أو تلك.

وتحدث في هذه الأطر بالذات علاقات متبادلة لبعض المسحفيين مع وسائل الإعلام الجماهيري التي يعملون فيها. فإن حرية بعض الأشخاص في هذه الحالة (الصحفيين) كذوات الملاقة الحقوقية تكمن في حق (إمكانية) إختيار الوسيلة الإعلامية التي تنشر مواده. وإن الوسيلة الإعلامية كذات حق (شخصية اعتبارية) تكون حرة بالضبط كذلك في انتقاء المؤلفين (الصحفيين) الذين موادهم حوف تتشرها وسائل الاتصال الجماهيري هذه إنطلاقاً من تطابق هذه أو تلك المواقف الفكرية.

وإن هذه الحالة معيزة بالنسبة لوسائل الإعلام الجماهيري ذات أي توجه لجتماعي.

وهكذا، إن لبنين غير الشهير الآن الذي أدرك جبداً إمكانيات الانصال الجماهيري ودوره في المجتمع (الأمر الذي كان نتيجة لنجاح سياسته التي التهجها إلى درجة ما) كتب حينذاك: (يجب أن تكون حرية الكلمة والصحافة كاملة. وأبضاً حرية الإتحادات (النقابات) بجب أن تكون كاملة. على أن أعطيك ياسم حرية الكلمة الحق الكامل بالصراخ والكذب والكتابة عن أي شيء. لكن عليك باسم حرية النقابات أن تعطيفا الحق بإقامة وقك التحالف مع الناس الذين بقولون هذا وذاك)(1).

<sup>(</sup>أ) أبتين، ف. منى: المجموعة الكلملة، المجلد 12 من103 - 103.

إن موضوع حرية عمل الصحفي أو الصحفيين الذي تدعو إليها بفاعلية ونشاط وسائل الاتصال الجماهيري العربية المعاصرة يستحق إهتماماً خاصاً.

ويفضل أن الصحفي يعتبر الناقل الخاص الذي يملك اتصالاً مباشراً مع الجمهور لقد حصلت على الإنتشار القناعة بأنه هو بالذات يجب أن يتمتع يحق التعبير يحرية، بالرغم من أنه من وجهة نظرنا إن حرية الصحفي كصحفي هي على ما يبدر القيمة الذاهبة إلى الصغر، فالصحفي حتى الآن صحفي مادام يعد موظفاً يكتب (يبدع) في إحدى ومائل الإعلام الجماهيري.

وما أن تنتقل أفعاله (الحرة) وتتخطى حد التطابق بين مواقفه الفكرية المخاصة وبين المواقف الفكرية المشخص الذي تعد وسائل الاتصال الجماهيري وسيلته (الصحيفة، القناة التلفزيونية والخ) لم يعد الصحفي صحفياً (ببساطة يصرف من العمل)، ومئذ الآن يبقى صحفياً فقط حسب الإمكانية (هذا إن كان حاصلاً على دبلوم دراسات عليا في إختصاص الصحافة)، أي صحفي من حيث تعليمه ومن الممكن من حيث موهيئه، لكن ليس صحفياً في المعنى الخاص لهذه الكلمة، ذلك الأله لا يقوم بالعمل الذي يميزه كصحفي، ومن الممكن أنه سبجد لنفسه عملاً في وسيلة اتصال جماهيري أخرى (لها نوجهها الفكري الآخر أو مبادئها لتنظيمية الأخرى). لكنه سيكون صحفياً من توع آخر، موظفاً في وسيلة اتصال جماهيري أخرى.

وتجعمل من الوهلة الأولى حالة غير مألوفة: إن الصحفي يملك حرية (حرية الإختيار) مادام يبقى صحفياً حسب الإمكانية، أي صحفي احتياطي، أي ليس صحفياً بالذات، وهذا يعني، ليس صحفياً كصحفي، أي ليس صحفياً بشكل عام.

وما أن يحقق خياره الحر (حر نسبياً بالطبع) وأن يبدأ العمل كصحفي في الحدى وسائل الانتصال المجماهيري يفقد الحرية (بما في ذلك حرية لختيار الموقف) كصحفي. وبالرغم من أن أي الحرية تبقى عنده (بما فيها حرية الإختيار) كمواطن:

إنه يستطيع في حال عدم تطابق افكار ترك الوسيلة الإعلامية هذه والإلتقال إلى الحرى أو بشكل عام ترك وسائل الاتصال الجماهيري والصحافة وعدم إعادة التأهيل، مثلاً يذهب إلى العمل في مكان أخر، وتبقى أيضاً حرية انتقاء معينة بمعنى المهارة للصحفية: مثلاً، نظريقة تقديم المادة (النوع الصحفية) لطرح الموقف المناسب تتقى حالة محددة.

لكن هذه هي جوانب آخرى للنظر في الحرية وجوانب أخرى للنظر في المدرية وجوانب أخرى للنظر في الشخصية، ذلك لأن الحديث في الحالة الأولى يدور حول حقوق الفرد كمواطن. ليس نقط كصحفي بالذات، وفي الحالة الثانية حول الجانب النقني للقضية، أي حول أماس المهنة الصحفية وليس حول جوهرها.

وهكذا إن الصحفي حر كصحفي عندما وفقط عندما لا يكون صحفياً.

ففي المجتمع المنظم سياسياً لا نتوقع وجود وضع آخر للحرية عموماً وحتى لحرية الصحافة خاصة. إن الذات الاجتماعية القادرة على تحقيق أهدافها المصاغة بالتناسب مع قيمها تتمتع في هذه الأثناء بحرية كافية مثل القدرة على السيطرة على كل الظروف الصدرورية للحفاظ على ذاتها كذات. وإن كان هذا الهدف هر السلطة السياسية فإنه بعد الحصول عليها سوف تسعى هذه الذات الضمان انفسها تلك الدرجة من الحرية الضرورية لها للإبقاء على سلطنها هذه. ولهذا الهدف إن الذات التي وصاف إلى السلطة تضع تصوراتها عن الحرية عموماً وحرية الصحافة خصوصاً في وضع معابير الحقوق أو القانون.

وظهر مفهوم (حرية الصحافة) الذي غالباً ما يتطابق مع مفهوم (حرية الكلمة)، كما أشرنا، مع ظهور الصحافة نفسها وأشار إما إلى متطلبات هذه القوة الاجتماعية أو تلك وإما إلى متطلبات الصحفيين بنظام حر بشكله الأقصى لتحقيق الأفكار السياسية أو الإبداعية.

وبيدو أيضاً أنه من المفيد تحديد مفهومي (حرية الصحافة) و (حرية الكلمة). فالأخيرة تفسر كإمكانية (ضمان المحق الدستوري وحرية الإنسان والمواطن في البحث بحرية) وبحرية الحصول والنقل والإنتاج والنشر للمعلومات بأية طريقة مشروعة والحصول على المعلومة الصحيحة عن حالة الوسط المحيط). (1)

وهكذا، يقترح أن حرية الكلمة ليست إلا إمكانية أي مواطن أن يُسمع ويستمع اللي أي معلومة حسب رخبته. لكن هنا نتشأ مسألة وجود الظروف لمتحقيق هذه الإمكانية أو نثلك لدى مواطن (محدد) أي مسألة وجود الحرية لديه كالقدرة على السيطرة على ظروف وجوده للخاص كفرد (ذات) في هذه الحالة كذات لديه هدف أن يستمع اليه أو لا يسمع شيئاً.

ويشكل الصحفيون وأصحاب وسائل الاتصال الجماهيري فتة خاصة من المواطنين في هذا المجال، أي أن هناك رأي في الإدراك العادي أنهم يستطيعون تحقيق هذا الحق المدني بكامله. لكن عمل الاتصال الجماهيري يجري في أطر هذه الدولة أو ثلك التي تضع توجهاتها التشريعية في مجال عمل أبة موسسات اجتماعية. إن حرية الصحافة هي شرط لعمل وسائل الاتصال الجماهيري، لكنها نادراً ما تكون منطابقة مع حرية الكلمة، ذلك إن كانت منطابقة في وقت ما. وبغض النظر عن أن الصحفيين، كما شرحنا، لا يعتبرون نوات عمل الاتصال الجماهيري (الأمر الذي يعرفونه هم أنفسهم وهذا ما أشارت إليه (الاستطلاعات) وأن حريتهم محدودة ضمن حدود وسيلة الاتصال الجماهيرية تلك التي يعملون فيها) ومع ذلك إعتانوا من زمن اعتبار أنفسهم أشخاصاً أنهم الحق كذلك بحرية الكلمة والحق بحرية الصحافة وأن أبة محدوديات تعملهم تعتبر كمحاولة تعرض الرقابة وإغتبال حرية الكلمة. وبالطبع إن الرقابة تيست فضل ما إكتفافته الإنسانية، لكن أبة دولة لها الحق

<sup>(1)</sup> نظرية الأمن الإعلامي/ شمولية الأمن الإعلامي -- م 2001 من 251.

أيضاً بامتلاك حرية معينة في النصرف، بما في ذلك مع حرية الكلمة وتحققها بثلك الأساليب التي تعتقد أنها حجدية والتي تتناسب مع أهدافها ومهامها كانت تعمل.

تغيب الرقابة في الدول الديموقر لطبة، لكن بسبب ذلك إن حربة الكلمة التي تقيم كإمكانية الممواطن التعبير عن رأيه تغيب عملياً أيضاً. وإن غياب الرقابة قد وسع حدود حربة الصحافة، إلا أن المنظيم القانوني لعمل وسائل الاتصال الجماهيري موجود ويجب أن يكون موجوداً في أية دولة كانت.

في غضون ذلك إن الحالة الأكثر توضيحاً حسب رأينا، هي الحالة التي تكونيت حول التلفزيون بعد العملية الإرهابية التي حدثت في عمان (في أحد الفنادق) هَإِن النقل المباشر والذي يكاد بنقل الحدث بالدقائق الذي عكس الأحداث كان أساساً لملتأكيد على ظهور دوع جديد من التلفزيون باسم (العملية الإرهابية على المهواء مياشرة). لكن، كما يقال، في كل (نكته) جزء من المقيقة. وقد اعتبرت كل القنوات التلفزيونية حقاً لمها أو واجباً عليها عرض كل ما يحدث بالتفصيل وحتى التعليق على أية تغيرات وهؤلاء إلى الأعمال غبر المرئية من قبل قوى الأمن. وهيهات أنهم إستطاعوا تهدنة أقارب المنضررين بهذا الشكل ذلك الأن الكل أو تقريباً الكل كانوا بالقرب من مكان الحدث، وكان يكفى المواطنين (الملتصقين) بشاشات التلقزيون جزء من ألف مما سمعوا ليكونوا على إطلاع على ما حدث، وإن الأصولات الحزينة وأتنعة للحزن على وجوه المذيعين التي كانت في مكانها في مثل هذه الحال، لكنها لم تغادر الشاشة خلال ساعات طويلة قد أرعبت الناس. وإن أحد مبادئ الاتصالات الرئيسية يقول: إن الهام ليس ققط ما تقول، بل الأهم كيف تقول. ولا يعنى هذا أن تكون الإبتسامة على وجوه المذيعين أثناء قراءة الخبر عن المأساة، وأن تكون الخلفية موسيقا (الحزينة). إن حصل الملك فسيكون تطرف آخر كالذي حدث مثلاً أثناء الأحداث السياسية التي جرت في اليمن في حزيران عام 2009: بالطبع بلا إبتسامات، لكن ومن دون لخبار، لكن مع موسيقا (حزيفة).

لقد ظهرت بعد نقل (العمل الإرهابي على الهواء مباشرة) في جميع شرائح المجتمع الإستياءات من أن التلفزيون قد خدم اعلامباً ذاك القسط من الجمهور الذي ينتسب إليه الإرهابيون وأضحى ذلك سبباً وحجة لتفعيل الثقاش في دوائر الدولة لضرورة اتخاذ قانون جديد خاص بوسائل الاتصال الجماهيري ينظم عملها في الظروف الظروف الطارئة. ويعبارة أخرى إن الدولة، كما يحصل في مثل هذه الظروف تنوي إدخال أطر جديدة لحرية الصحافة تأخذ بعين الإعتبار الوقائع المعاصرة في المجتمع المغير.

المحتمل أن هذه الإجراءات أن تجد عدداً كبيراً من المؤيدين بين ممثلي وسائل الاتصال الجماهيري الذين إعتادوا على فكرة أن النظام الديمقراطي ملزم بضمان حرية الصحافة لهم التي تصل إلى حد غياب الممنوعات. إن وجود الأخيرة في العجتمع يؤدي إلى الجور كطريقة في العمل مبنية على النواقع الشخصية للداخلية للقائمين على هذا العمل فقط والتي لا تأخذ بالإعتبار أية محدوديات خارجية إن كانت القانون الأخلائي أو للقانون المحلي.

إن حرية الصحافة التي فهمت بهذا الشكل لا تؤدي إلى البناء، وإنما نؤدي إلى البناء، وإنما نؤدي إلى دمار المجتمع، فإن الفكر الفلسفي توصل منذ 2500 عام تقريباً إلى استنتاج مفاده أن (عبودية كبيرة وأكثر تسوة نتشأ من هذه الحرية المتطرفة). (1)

ولا يزال هذا الفكر حيوياً في يومنا هذا أيضاً. إن حرية الكلمة التي يضمنها دساتير بعض البلدان العربية لمكل مواطن يمكن أن تتحقق عن طريق حرية الصحافة فقط، لمكن حرية الصحافة كشرط لعمل وسائل الاتصال الجماهيري نملك في أساسها ليس فقط جانباً سياسياً (أي حرية الكلمة المضمونة)، بل وجانباً إلاتصادياً، ويزداد في هذه الحالة دور الضمان الحكومي إن لم بكن لحرية الكلمة

 <sup>(</sup>۱) أفلامتون. الدولة، القانون، السياسة، م 1999 من320.

المقيقية لدى المواطنين، فعلى الأثل بالنسبة للأطر التشريعية الحقيقية للتي تضمن حرية الصحاقة والأمن الإعلامي للمواطنين.

وينتج مما قبل أن الحربة العبياسية للكلمة هي الحربة في الإمكانية في حين أن حربة الصحافة حربة حقوقية منظمة تشريعياً أي معيار منظم في التشريع لعمل أية وسيلة التصال جماهيري تعمل في أية مرحلة تاريخية.

خصائص المعايير القانونية لتنظيم حرية عمل نظام الانصال الجماهيري العربي المعاصر:

اعتبرت حرية المسحافة في كل الأزمان قيمة كبيرة وإنجازاً النظام الديموقراطي، إلا أن العديد من العلماء ويخاصة الأجانب الذين لديهم إمكانية تحليل التجرية الكبرى للحريات الديموقراطية إعترفوا بعدم إمكانية وجود حرية مطلقة المسحافة من حيث المبدأ، ذلك لأن عمل الاتصال الجماهيري الذي يملك كشرط هذه الدرجة أو ثلك من الحرية بجري ضمن أطر المجتمع المنظم حكومياً، وينشأ يخاصه انطباع أن وسائل الاتصال الجماهيري العربية المعاصرة الذي حصلت نتيجة للتحولات الديمقراطية على الحرية المطلوبة لا تعرف دائماً أنها حصلت على أتها يمكن أن تحصل أيضاً ولا تعرف ماذا سنفعل مع هذا، وبالنتيجة يعاني المواطنون من المفهوم الفريد الحربية الصحافة.

إن إزدواد الإجرام والمعتوى المنخفض التوفير الأمن في مجتمعنا العربي الضافة إلى خصائص إضاءة هذه العوامل من قبل ومبائل الانصال الجماهيري بما فيها التلفزيون كأكثر الومبائل تأثيراً على الجمهور لا يمكنه إلا أن يجنب إلى هذا الموضوع إهتمام علماء الاجتماع الكبير. ويعرف الإختصاصيون أن عمل ومبائل الاتصال الجماهيري له أهمية معينة في تكوين الرأي العام، وفي الموقت ذاته الابد من الإشارة إلى أن ومبائل الاتصال الجماهيري نلعب دوراً آخر لا يقل أهمية وهو عندما تعمل في أطر المجتمع كنظام أساسي متكامل وباعتبارها جزءاً مشروطاً من

لجزائه تعكس خصائص العمليات الاجتماعية والظواهر والقضايا التي تميز هذا المجتمع. وفي هذا السياق إن كثرة أية معلومات على شاشة التلفزيون يمكن تغميرها كمحاولة لتكوين الرأي العام وإنعكاس للقضايا الفعلية الموجودة في المجتمع.

لنتوجه إلى الإحصائيات. إن الجريمة خلال أعوام 2009 - 2000 إزدادت في الدول العربية ثلاث مرات. وفي عام 2001 ارتكب لكثر من 300000 جريمة مسجلة. وفي العالم العربي أعلى مؤشر في العام للسجناء، نسبة واحد بالمئة تقريباً من عدد السكان (الف سجين لكل مئة ألف تسمة). ووصل عدد الأطفال المشردين إلى أربعة ملايين طفل وهم في زيادة ويزداد بإضطراد عدد الفقراء والعاهرات ومتعاطى المخدرات. (1)

ومن بين مشاكل الحياة اليومية إن خمسين بالمئة من سكان أعلب العواصم المعربية (من عدد المستطلعة آراؤهم) اعتبروا الجريمة ونموها (المقارنة: واعتبرت نسبة 44% موضوع الغلاء مشكلة اجتماعية).

هذه هي الموحة الموضوعية المواقع الذي على وماثل الاتصال الجماهيري تسليط الضوء عليه. وإن لم نقم بذلك فسيحق المجتمع إنهامها بالتستر وبعدم أهليتها في إخبار المواطنين، وأجابت نسبة 30 % من سكان المعواصم العربية على المعوال في إخبار المحصول من وسائل الاتصال الجماهيري على معلومات إيجابية أكثر من السلبية؟) بالقول: (نعم نريد لكن على أن تكون صحيحة). (2)

بعبارة أخرى ينتظر المواطنون من وسائل الاتصال الجماهيري معلومات حقيقية، إلا أن الأماليب التي تستخدمها وسائل الاتصال الجماهيري لم تكن مقبولة

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> مقالة في صحيفة العياة التنظية: الصمت يقضي علينا، 2007 العند 103.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> مندمان الأمن والقانون، م 2002 ص8.

دائماً. وهذا هو السيب الأساسي لأن يتهم التلفزيون مثلاً بالتأثير السلبي على الجمهور.

إن الإحصائيات هذه مقلقة، فتقدير سكان بعض العواصم العربية لجدية التأثير السلبي لوسائل الإعلام الجماهيري في عام 2000 شكل 41,5% من عدد المستطلعين، أما في عام 2001 شكل 42,3%، في غضون ذلك وبالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الخطر لدى هذه – العامل الأعلى الذي يشهر إلى العلاقة المتبادلة بين تقدير التأثير السلبي لوسائل الإعلام الجماهيري ودرجة حماية السكان من مختلف أنواع الأخطار، بساوي 4-1,0 وبالتالي إن هذا أنوع من الخطر يعتبره الجزء الأكبر من المسكوفيين (42,3%) كخطر يؤثر مباشرة على مستوى حمايتهم في المدن، أي يُعد خطراً روحياً مصبوساً بشكل مباشر. (أ)

إن ممثلي مختلف مجالات المجتمع العربي المعاصر بما فيهم المشاركون في عملية النشاط في مجال الاتصال الجماهيري وأكثرية المواطنين العرب تلقون من هذا الوضع المعقد جداً، ويناقش ممثل مختلف مستويات نشاط وسائل الاتصال الجماهيري بنشاط الوضع للمتكون بهدف العثور على مخرج منه.

لمناقشة مثل هذه العشكلة الحادة مثلاً جرى في مقر اتحاد الصحفيين العرب الجتماع حول الطاولة المستديرة لمناقشة موضوع (خصوصية إلقاء الضوء على الأوضاع الحرجة المأزومة من قبل وسائل الإعلام العربية، الدعاية للإغتصاب. (2) وحسب أطياء النفس الموجودين ورجال الأعمال والموظفين لقد حولت وسائل الإعلام العربية الواقع إلى سلملة من أفلام الرعب.

وأعلن ممثل معهد الأمراض النفسية التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن حالة الصحة النفسية عند المواطنين العرب تسوء بإضطراد، وحسب بعض المعطيات إن

<sup>(1)</sup> أحمد فمدني، الناس، السلطة. 2002، جريدة (الحياة) للتدنية.

<sup>(2)</sup> الدفارة المستثمرة، جرى في مقر اقتحاد الصحفيين العرب 18 ايلول عام 2003.

حوالي 40 إلى 50 مليون شخص يحتاج في الوقت الراهن إلى مساعدة علماء النفس والأطباء النفسيين والمعالجين النفسيين.

اي كل رابع خامس مواطن عربي وأقر وأثبت أن طيفاً واسعاً من الأمراض النفسية (عصبية والإكتتاب والجنون وعدم النبات العقلي والإدمان على الكحول والمخدرات) يجب في أكثريتها ينظر إليها كنتيجة لتأثير التوتر الاجتماعي. وإن وسائل الإعلام الجماهيري تعد المصدر الهام لمثل هذه التأثيرات والطريقة في إيصالها إلى وعي الناس. وأشار إلى أن الأمر يصل أحياناً إلى السادية الإعلامية عندما يصف الصحفيون تعذيب المجرم لضحيته بالتفصيل مع بعض من السرور وقدمت كأمثلة العناوين الثابئة (بسرعة إلى العدد) و (أخبار الحوادث) في (صحف وقدمت كأمثلة العناوين الثابئة (بسرعة إلى العدد) و (أخبار الحوادث) في (صحف

وحمب معطيات قدمها العلماء الإنكليز من جامعة سوسيكس بقيادة البرقوسور م. مايفي إن الشعور بالقلق والخوف والإضطراب النفسي غالباً ما ينشأ بسيب تأثير المعلومات السلبية. ويعتقد العلماء أن وسائل الاتصال الجماهيري يجب أن نفكر بالضرر النفسي الذي يمكن أن تلحقه بالسكان (المعلومات التي تقدم بشكل بشع الغاية). فلهذا السبب اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 إجراءات بالتحديد الكبير المعلومات المرتبطة بمأساة تويورك حول الضحايا البشرية.

وأكد ممثلو البزنس أن عرض الجئث والكوارث تؤثر سلباً على البزنس العربي، ذلك لأن تلك الأخبار المنقولة عبر وسائل الإعلام الغربية تؤثر سلباً على نتفق الإستثمارات إلى الدول العربية لأن المستثمرين الأجانب لا يريدون توخليف أموالهم بإختصار مثل هذه البادان غير المستقر. وتتحصر التهمة الأساسية الموجهة إلى وسائل الإعلام (من قبل ممثلي بعض شركات الطيران العربية) في أن الأخبار عن الكوارث في مجال القل الجوي التي ثبث بواسطة قنوات وسائل الإعلام الجماهيري تساعد على ترعيب المواطنين وبالتالي تؤدي إلى تقليص حجم الراغبين بالسفر جواً من خلال هذه الشركات.

وكما بعثير بعض المياسبين العرب، لقد أضحى موضوع المقوط والضحايا الموضوع الرئيس في التلفزيون الذي بدخل مشاهد الموت إلى بيت كل أسرة نون أية معايير وبأعداد كبيرة وبأشكال غير مسبوقة. وإن الإنسان الطبيعي بحاط بحالة من الصدمة المتواصلة. وحسب اعتقاد هذا السياسي إن أصحاب الإعلانات هم من بصرون على العرض المتكرر للموت، ويعتقد خبراء الإعلان النين بتمسكون بمبدأ فرويد أن مشهد الموت يثير أكثر من غيره إهتمام وإنتباه المشاهدين نقاك لأنه يلبي حاجة مجموعة اللاوعى (الوعى الباطني) (تحريزة الموت).

وإن المقاجأة والسرعة هي التكنولوجيات التي توقر تكوين المسنوى الضروري للجالة العصبية والإستعداد للذعر التي تدمر الحماية النفسية للفرد وتساعد على نشوء الإختلالات العقلية. (1)

إن العدد المتزايد السحاربين المتنوعين وإستخدام المصطلحات التي لها معان الغويسة سلبية وأولويسة الإضساءة على الأحداث بدلاً من الأخيار وتكوين عيادة القوة وجمع الثورة بأبة طريق (إن هذا واضح خاصة من الإنتقاد المميز الأقلام الروانية) – إن كل هذه الأساليب لا تستطيع من دون أي شك أن تلقى ترحيباً من المسكان.

إن تأثير وسائل الانصال الجماهيري على نكوين ظرأي للعلم هائل، مثلاً، خلال السنوات العشر الأخيرة كان التلفزيون أكثر العوامل تأثيراً على اجتماعية الفرد وتعود إليه نسبة 68 % من المثائير. ويعطى التلفزيون درساً لا بقل أهمية بين عولمل مواجهة التربية 30,8% ونتيجة لهذا الوضع كان الخفاض مستوى الأخلاقيات في العالم العربي خلال العنوات الأخيرة بنسبة 53,3% (2).

<sup>(1)</sup> مقالة (التحكم بالعقول)، مستوفة السفير القينانية فحد 2002.

 <sup>(2)</sup> الإعلام والأمن، مقاتلة في حسميغة (قرطن) للكريتية، 2009 قعد 212.

وحتى ان هذا الإستعراض السريع للوضع المنشكل يكفي للخروج باستنتاج حول التناقضات للموجودة بين المجتمع ووسائل الاتصال الجماهيري.

وللتغلب على هذه التناقضات الايد كحد أدبى من الكشف عن أسبابها وإيجاد الآليات التي تحل محل هذه التناقضات.

وتعد وسائل الاتصال الجماهيري فعلاً وسائل (دمار شامل) (لا أنها تدمر عاكسة اما مجال عمل وسائل الاتصال الجماهيري – وهو المجال الحيوي. والصحافة تعكس الوضع القائم في المجتمع وتدخل في الوقت ذاته تقديرات الوضع المتكون إلى الوعي العام التي تشكل بدورها الرأي العام. ومن المحتمل أن هذه التقديرات بمكن أن تكون مقلقة للغاية، لكن كما قال كارل ماركس الذي أصبح اليوم عالم اجتماع غير شهير: إن كانوا بعزفون في الأعلى على الكمان، قيجب ألا يتعجبوا من أن الذين في الأسفل يرقصون. وإن القلق الزائد الناتج عن وسائل الاتصال الجماهيري ماهو إلا إشارة لكارثة في المجتمع.

إلا أنه كما قبل من قبل إن المشكلة تكمن ليس في مضمون المغير وإنما في عدده، وفي أساليب التأثير، وبنشأ المسؤال حول شرعية وقاتونية هذه الأساليب. ولنها يمكن أن لا تتناسب مع منطلبات الأخلاقيات الأمر الذي يعكس أرضاً الواقع الاجتماعي السعين، لكن في الوقت نفسه لا تعد مخالفة للقانون. إن ومائل الاتصال الجماهيري تعمل في أطر قوانين البلدان العربية حول وسائل الإعلام الجماهيري)، وإن سمحت هذه القوانين باستخدام مثل هذه الأساليب، فإن من يستطيع تغيير هذا الوضع ليس الصحفيون وإنما السلطة التشريعية.

ويجب على الدولة الديموقراطية أن تهتم بالمواطنين وبالدرجة الأولى عن طريق تحسين القرانين والتشريعات. وفي سبيل تحسين الوضع في مجال تحسين التشريعات الضرورية. في هذا المجال وجب، حسب إعتقادنا، أن تجري التحسينات بثلاثة إنجاهات:

التشدد بالإجراءات في مجال مكافحة الجريمة. ولا يجوز نسبان أن الإحصاء المشار إليه أعلاه للجريمة في العالم العربي هو المؤشر الذي يميز مجال الاتصالات الذي تعمل فيه وسائل الاتصال الجماهيري العربية المعاصرة. وإن العرب قلقون من المستوى المئتامي الجريمة أكثر من إضاعتها في الصحافة إلا أن السبب النتيجة في الوعي العادي يتغيران الجياناً ويتبادلان لمكنتهما.

وأحياناً يتكون إنطباع عن أنه من المغيد الأحد ما رؤية سبب الجريمة في العالم العربي في الدعوة إلى العنف عن طريق وسائل الإعلام الجماهيري، وإن رجال الأعمال مثلاً لا يستاؤون من حقيقة أن مستوى الجريمة في العالم العربي يؤثر منياً على توزيع الإستثمارات فيها وأن الناس بخافون ركوب الطائرات بسبب إمكانية سقوطها. والمدهش هو أن الاستباء مرتبط بوسائل الاتصال الجماهيري التي تخير عن هذه الحقائق.

2) إن تخفيض مستوى الجريمة يزيل بحد ذاته حيوية هذا الموضوع وكنتيجة، يقلل من التوثر الذي ينقل عن طريق قنوات وسائل الاتصال الجماهيري التي تغيرها من الوسائل الأخرى تعد محايدة في نظام الهنف منها، أي أن تصعيد التوثر الابعد هدفاً أعمل وسائل الاتصال الجماهيري، والذي يحدث، كما قلدا أعلاه، في أثناء عملية العكاس الفترات الحيوية في الواقع المحيط، وتدعو الأوساط الاجتماعية الصحفيين إلى تحكيم الضمير والأخلاق، ولخيراً، الرحمة، لكن الصحفي يقوم بواجبة المهني في أطر المعايير القانونية للنافذة، لذلك الإبد من استبدال أطر التشريع القائم بتغيير الوضع لأن هذه الموضوعات مثل (الضمير) تعد أخلاقية لكن ليست قانونية وتستطيع أن تستخدم في العلاقات الشخصية، لكن ليس في العلاقات الاجتماعية وعلاقات الورشة الفنية، كما يجب الصحفيون تسمية أنفسهم.

وفي هذا بكمن معنى الإتجاه الثاني في مجال تحسين المعايير القانونية فإن (القوانين العربية حول وسائل الإعلام الجماهيري) بنظم حتى الآن فقط حدود النشاط الشكلي - الننظيمي لموسائل الإعلام دون أن يمس مضمونها تقريباً، وإن البند الخاص بمتع الدعوة للعنف لا بعد مباري المفعول ذلك لأن الجوهر نفسه غير محدد الخاص بالدعاية والعنف على حد مباء.

لذلك بالذات إن تحديد ممارسة التلفزيون الدعاية إلى العنف صحب المغاية إن لم تكن في البرامج الدعوة مكثوفة إلى العنف، وهذه الدعوة غير موجودة عادة.

لقد أجرى مركز البحوث المستقل في لبنان في كانون الأول عام 2007 دراسته التالية في مجال الإحصائية الشاملة. فوجهت الأسئلة إلى 1500 مواطن البناني فقط، وقدمت جملة خاصة من الأسئلة المتعلقة بضرورة إقامة رقابة إعلامية على وسائل الاتصال الجماهيري في لبنان، وكما أظهرت نتائج الإستطلاع إن الأكثرية الساحقة من المستطلعة آراؤهم (71,9%) كانوا موافقين عموماً على ضرورة إدخال نظام الرقابة الإعلامية على وسائل الاتصال الجماهيري، وأبدت نسبة ارك % فقط وجهة النظر المعاكسة، ولم يجب عن الأسئلة 6 % من المشاركين.

ماهي إذاً المواضيع التي بحاجة إلى رقابة أكثر من غيرها حسب رأي المولطنين اللبنانيين؟

1- **ال**قسوة والعنف – 34 %

2- الإباحية - 25,5%

3- الدعوة للحرب -- 12,6%

4- التطرف السياسي 12,1%

5- الشهوانية - 8,4 %

6- الأفكار السياسية المعارضة 3,1%

إن طلب الحد من إضاءة هذا الموضوع أو ذاك ليس، حسب إعتقادنا الطلب بإدخال الرقابة التي تعد منعاً كاملاً لمناقشة موضوع محدد أو معين. إن الحديث يدور حول الحد من بعض الأساليب في عمل وسائل الاتصال الجماهيري، أي الأساليب التي يسمح للصحفيين الإنشغال بشكل زائد بمواضيع على حساب أخرى.

وإن الدولة هي التي تعطي الرخص في البث، لكن لديها الحق الطلب من وسيلة الاتصال الجماهيري الإلتزام لبس فقط بالمصالح التجارية وإنما بمصالح الدولة أيضاً بما فيها مصالح المولطنين، وفي هذه الاتجاهات بالذات يجب أن يتحسن قانون لبنان (حول وسائل الإعلام الجماهيري).

ولقد تكونت في أوساط الصحفيين علاقة منبية بهذه الفطرة، وهذا قابل الفهم: إن التاريخ يعرف العديد من الحالات الخاصة بالتخلي الطوعي عن السلطة، وإن كانت هذه السلطة هي السلطة (الرابعة)، أي عن مفهوم التأثير. بعد نقل (الجريمة الإرهابية على الهواء مباشرة) من قبل الصحفيين الذي ذكرناه سابقاً انطأقت وعود بأن الصحفيين أنفسهم في ورشتهم المهنية سيعالجون كيفية التصرف بأخلاقية لكبر لكن ماهذا إلا متاهة. وإنها تتحصر في أن عمل مثل تلك المؤسسات الاجتماعية كوسائل الاتصال الجماهري تنظم، كما قلنا، ليس بالأخلاقية وإنما بالمعايير القانواية – التشريعية. فيمكن المتصورات عن الأخلاقيات أن تكون منتوعة، في حين أن القانون يفترض شروطاً واحدة لكل المشاركين نهذا أو ذلك النوع من النشاط الاجتماعي.

وإن المعيار سيكون فاعلاً فقط عندما تأتي بعض العقوبات نتيجة لعدم تتغيذه والإلتزلم يه. وإن مخالفة معابير الأخلاق لا تؤدي إلى أية عقوبات ذلك لأن تأييد أو شجب الزملاء في الورشة لا يمكن أن يكونا هكذا. ويغض النظر عن النظام الديموقراطي إن مجتمعنا العربي لم يصل بعد إلى ذلك المعنوى من التطور عندما تكون معابير الأخلاق ومعابير القانون متطابقة. لذلك إن تحسين قانون المطبوعات

العربية حول وسائل الإعلام الجماهيري ) هو ضرورة ملحة في الطريق نحو إنجاز تعزيز صحة المواطنين من الإصابات التي وجهتها التأثيرات الإعلامية إليهم.

(3) في سبيل إنخال تعديلات على التشريعات تكون فاعلة لابد من الدراسة المتألية لكل جملة الأسباب التي أنت إلى العمل غير الفاعل المتشريعات القائمة وإلى و لادة العمليات السلبية في المجتمع نفسه من قبل علماء الاجتماع وغيرهم من علماء المجتمع. ولذلك يجب على العلم أن يدخل في مجال الاهتمامات الأولى للدولة.

ان تطور العلم، كما هو معروف، لا يعود على مجال العمل التجاري، لأن ممثلي البرنس بهنمون بالربح وليس بدراسة القوانين الاجتماعية لذلك، بخلاف السجال النشريعي الذي يمكن أن يشطور بولسطة عمل رجال الأعمال لابد من تطوير العلم من قبل الدولة مع أخذها بالاعتبار لملافاق المستقبلية البعيدة من حيث عطاءاتها.

يتمتع بعض الشعوب العربية بتجربة كبيرة في الديموقراطية ومن المحتمل أنه لا يصر فوراً ويشدة على مطالبة السلطة التي إختارها بتنفيذ تلك الوعود التي قطعتها على نفسها أثناء الحملة الانتخابية.

إن الدولة المتمثلة في شخص السلطة القائمة لديها مهمة وضع ذلك التشريع الذي يلزم وسائل الانصبال الجماهيري على الدعاية للديموقراطية وتنوير السكان في مجال المسائل القانونية - والحقوقية في المجتمع الديموقراطي ومن المحتمل أن المسؤولية الكبرى السلطة المنتجة أمام الناخبين قد أبنت إلى تسوية قضية (الإجرام) في العالم العربي وإلقاء الضوء عليها في وسائل الاتصبال الجماهيري.

## المجيزة ألثاليث

## الموضوع في نظام عمل الاتصال الجماهيرى

# الفطيران السِّيّانِغ

## الوعي الاجتماعي العام كموضوع لعمل الاتصالات الجماهيرية

### الفضرل المئيتايج

### الوعي الاجتماعي العام كموضوع لعمل الاتصالات الجماهيرية

بعد أن حددنا صاحب (ذات) الانصال الجماهيري والنشاط فيه نقترض النظر في موضوعه هو الخطوة المنطقية الثالية:

أن أية دراسة مرتبطة بتحليل الأنواع الروحية - العملية للنشاط الاجتماعي تكون ملزمة عاجلاً أم أجلاً بالنوجة إلى معالجة قضية الوعي العام. إن طبقة الوعي في المجتمع الذي تعمل فيها المعرفة (المعارف) التي تتحول إلى قناعات وثقاليد وغيرد، أي الوعي الذي ينخل مباشرة في العمل التطبيقي يسمى الوعي العام.

وتعد قضية الوعي العام قضية معقدة وحبوية للغاية الأمر الذي يشهد عليه النجمع الهائل من المنشورات المكرسة لهذا الموضوع.

لقد كانت هذه المسألة ولا زالت ولحدة من أكثر المسأثل الصعبة بالنسية للسفكرين في جميع القرون وعند جميع الشعوب. ولم يصدر حتى اليوم أي جولب دقيق وواضح عن السؤال ما هو الجمهور والوعى الجماهيري.(1)

وقد أجرى العلماء البحوث لإبجاد المحل لهذه المسألة على الدوام. وبمكن إبراز بعض التوجهات التي أجريت فيها هذه البحوث:

1) الديني: اعتبر الدين السائد في المجتمع المقصود اساساً للوعي الجماهيري في هذا الاتجاء. الدين السائد الذي يشكل فاعدة للصحور العقائدي. وبالتالي

<sup>(&</sup>lt;sup>(1)</sup> كيريلوف، ب. ب. باد الوعي الجماهيري، التركيب النوقعات، المراصفات الراهنة نوصك 1995 الجسارء الثاني ص66.

- فهم من الجمهور كل المؤمنين، أما التركيبة فقد تناسبت مع التنظيم المقاماتي لرجالات الدين.
- الوطني (القومي): حيث يستخدم المؤشر القومي لتصنيف وإبراز الوعي الجماهيري. الأمة هي جمهور: والوعي القومي هو الوعي الجماهيري.
- 3) الدولة: وهو الاتجاء الذي يستند إلى فهم أن في أساس الوعي الجماهيري بوجد عائدة المواطنين وانتماؤهم إلى دولة واحدة. إنهم (مواطنون) وبالتالي جماهير وأن وعيهم الذاتي هو الوعى الجماهيري.
- 4) الطريقة الطبقية الذي نشرتها الماركسية: إن الطبقة تعد جمهوراً، والوعي الطبقي هو جماهيري.
- 5) إن تركيبة واحدة تقريباً للوعى الجماهيري موجودة في كل الانجاهات المشار إليها: الزعماء، القادة، والشخصيات الشهيرة المعترض بها إضافة غلى الجمهور. واعتبرت هذه التركيبة مسبباً لإبراز انجاه آخر أطلق عليه السن النخبوي (الصفوة)، ونجد في أساس هذا الاتجاه موضوعة أن مفهوم "الجمهور" بجب البحث عنها في المقارنة في مفهوم النخبة، ومفهوم "الوعي الجماهيري" بالمقارنة مع مفهوم "الوعي النخبوي". وإن انتشار هذا الاتجاه بالذات موجود بها أساس إبراز ما يعمى بالثقافة الجماهيرية كشيء ما من الدرجة الثانية.

وهداك انجاهات أخرى ومحاولات أخرى انحديد وتصحيح الوعي الجماهيري. ويمكن تقسيمها شرطياً إلى نوعين.

الأول، تحديد الوعي الجماهيري حسب صاحب (ذات) الانعكاس. وإن الجمهور الذي يعتبر الحلقة الأساسية للدراسة يكون هذا العماحب، وممثلوا هذا الاتجاد همن ب. أغروشين و ن. ب كريلوف وغيرهما.

الثاني، إن الموضوع، موضوع الوعى الجماهيري هو أساس التنصنيف(1).

<sup>(1)</sup> صحبنة (للديار) اللبدانية ، مقال (إعادة صباحة الثقافة المقاتنية لدى الثنياب): 1999 للمدد 219.

وفي داخل هذا اللوع هناك التجاهان أيضاً. وواحد منهما يقترح تصحيح الرعي الجماهيري حسب مختلف أنواع توجهات الداس: الاجتماعي، الثقافي، اليومي والاجتماعي – المؤمساتي (أ. ي فيشنباك وب، ي تشيئتيلو وغيرهما). والثاني تصحيح الوعي الجماهيري بعد اتخاذ البنية الداخلية لعمليات الوعي النفسية كأساس والانطلاق من أن الثوابت الموجودة في الوعي الجماهيري يتألف من المستويات المنطقي والعاطفي والسلوكي (م. سمبت، د. كريتش، ر. كراتشفيلد وغيرهم).

أن تتوع الطرق والاتجاهات أمر اعتبادي بالنصبة للعلم، ولكنه لا يعطي أي توضيح ولا أية إجابة عن الأسئلة المعقدة التي تنشأ بصدد الوعي الجماهيري. والشيء الوحيد الذي يبدو واضحاً تماماً، وهو نادراً ما يحدث إجماع الآراء علد الباحثين في مجال الوعي الجماهيري حول أن هذه الظاهرة هي معقدة للغابة، وبالطبع، تنطلب دراسة لاحقة.

مما لا شكفيه أنه في سبيل بعض من التوضيح في مفهوم هذه المشكلة لابد
 من التوجه إلى معالجة درامية ظاهرة الوعى بشكل عام.

إن النشاط الاجتماعي، كما أشير أعلاه، هو تغيير الواقع الهادف وأكثر من فالته المستهدف. ويعتبر كذلك بسبب طبيعته الواعية.

وفي الواقع إن العالم موجود بالنسبة للإنسان بشكل ذاتي فقط، أي فقط على شكل الرعى الذي يعكس العالم، وإن الإدراك هو صفة فطرية للنشاط الاجتماعي، عدا ذلك، إن النشاط ممكن فقط كتشاط واع، ذلك أن خصوصية النشاط كنشاط ينحصر بخاصة في أن انعكاس العالم الواقعي في شكل مشاعر وأفكار يسبق عمل شخص محدد أكثر مما يعطيه الطبيعة الهادقة والمستهدفة، وإن الوعي كلحظة نشاط الجتماعي غير موجود من جهة ثانية، ليكون على شكل ومبط واقعى له.

وإن تعدد جوانب الوعي يعد الأساس لتعدد جوانب التحليل من قبل مختلف العلوم، والذي يهمنا في هذه المحالة الجانب النظري - الاجتماعي للمسألة، لذلك نترك الجانبين الاجتماعي - الفلسفي والمعرفي لقضية الوعي المرتبطين بالنظر بالروابط التابعية - المتسبقية للمادة الاجتماعية وللوعي الاجتماعي مشيرين فقط إلى الوعي كعنصر من عناصر طريقة (المجتمع، أي كصفة من صفاته وخصائصه الأساسية التي لا تتفصل عنه يعتبر انعكاساً للأخير في رأس الأشخاص وانعكاسيته أو كما هو بعد أحد أشكال العمل الاجتماعي.

ولتحليل العام للوعي وضع عند كامل من المقولات المزدوجة الني تصف أو نميز هذا الجانب أو ذلك من جوانب هذه الظاهرة:

- الوعي الاجتماعي ووعي المجتمع.
  - \* العادي والنظري (العلمي).
    - \* التجريبي والنظري.
    - \* الحسسي والعقلاني.
  - \* للوعى الجماهيري والمنخصص.
- الأينيولوجيا والسيكولوجيا الاجتماعية وغيرها.

إن كل هذه المقولات تصف وتغرج ظاهرة الوعي من مختلف الجوانب ومختلف النواحي، ومن المهام الباحث الذي يستخدم هذه المقولات أن لا يقع في النظرف المنهجي عندما يبلى المجمل، والأدق النظام، الخاص بالمقولات حصراً بالعلاقة بهذه أو تلك من المسائل المعرفية، ومن دون أي شك إن المؤلف حر في انتقاء واستخدام هذا النظام أو ذاك من المفاهيم للوصف والتقسير الموضوع قود ادراسة، إلا أن هذا الاختيار ايس ضاغطاً أبداً، وعليه أن باخذ بعين الاعتبار منطق الموضوع ذاته وإخضاع العنطق بالذات لم نقمه، أي منطق الدراسة، وفي هذا المعياق المنهجية المرتبطة بضرورة التحديد فيما يتعلق بعدالة تعدو الجوانب وتصف بنبوية الموضوع.

وفي الواقع إن موضوعاً واحداً يملك بنية واحدة لو عدة بنى، وبالنالي إن تظاماً واحداً لو عدة أنظمة من المفاهيم الإبد من (ومن الممكن) بناؤها كي يتم تحويل هذا الموضوع إلى نظرية؟

في هذه الحالة يعتبر من المنهجية الصحيحة الموافقة مع العلماء الذين يعتبرون إن الوضوح النوعي الموضع يستثنى إمكانية نصف بنيويته، وهذا يعني أن نظام المقولات أيضاً الذي ينصح به نظرياً بجب ليضاً أن يكون ولحداً ويأخذ بعين الاعتبار منطق الموضوع ذاته، ومن الواضح تماماً أن نظام المقولات هذا فقط يمكن اعتباره عملياً.

وبالعودة إلى قضية تصحيح الوعى لابد من الإشارة إلى أن نظام المقولات الذي يقترحه العلم لتقمير الوعي سيصبح "عاملاً" في المجال المنهجي والمضمون عندما تصبح المقولات والمفاهيم تابعة بناءً على منطق الموضوع قيد الدراسة نفسه، أي الوعي في حالتنا هذه.

وكما يبدو من الموضوعات الأساسية لهذا المنطق يمكن أن تنحصر في الآتي:

- 1) العمل كأسلوب حياة الواقع الاجتماعي يملك الإدراك والتطبيق بكونها ليكونا جانبين له متناقضين، وتعد المعرفة نتيجة للعمل المعرك (الإدراك) وهي متضمنة في التطبيق على شكل نشاط مع المعرفة، أي على شكل نشاط الواعي، وبعبارة أخرى، إن الوعي هو إدراك المعرفة ويعد بعد ذلك شكلاً للنشاط، ولا يوجد الوعي خارج المعرفة، والمعرفة هي أسلوب وجود الوعي المجسد في اللغة.
- 2) إن مقولتي الحدسي والعقلاني تميزان عملية الإدراك من وجهة نظر التركيبة لتكونا شكلاً له. وبالتالي إن هذا الزوج من المقولات لا يميز الوعي بالذات كالإدراك للمعرفة، وإنما يميزان عملية الحصول على المعرفة ونشونها، أي عملية الإدراك.

- 3) إن مقولتي النجريبي والنظري لا تميزان بدورهما بنية الإدراك وإنما بنية المعرفة، أي مضمون الإدراك.
- 4) وفيما يتعلق بنظرية الاعتبادي والنظري (العلمي) لابد من الإشارة إلى أن هذا الزوج من المقولات يميز الوعي من وجهة نظر أساليب الحصول على المعرفة الذي تعد أسلوبا وطريقة لوجوده. إن أحد الباحثين الذين يؤيدون وجهة النظر هذه يصف هذه المقولة كالأتى:

إن الوعي الاعتبادي هو ذاك الوعي الذي بكون موجها إلى دائرة من المظواهر التي لا تتطلب بالضرورة طريقة علمية لاستخدامه العملي والذي يكون مبنياً على المعارف والخبرات الحياتية - التجريبية الذي تم الحصول عليها بطريقة غير علمية (1).

ويعطي صاحب هذه الكلمات كتوضيح المثال التالي: "تشتري رية المنزل من السوق السلع المضرورية للأسرة دون أن تقندي بالقوانين الاقتصادية القيمة ولقوانين العرض والطلب، وإنما الطلاقاً من الأسعار في السوق المتأرجحة التي تراها عن طريق الخبرة. وتحدد نوعية هذه السلع ليس عن طريق المتحاليل الكيمياوية، وإنما بذاة على شكلها الخارجي، وتعد الخداء على أساس "الوصفات" و"التكتولوجيات" التي تعلمتها من أمها أو جارتها. (2)

يمكن أن يبدو من المرحلة الأولى أن هذا المثال يرفض المقولة النظارية الذي يعد هو توضيحاً حسب رأي المؤلف، ذلك لأن الحديث في المثال يجري ليس حول الوعي بالتحديد الاعتبادي أو أي وعي آخر، وإنما حول المعرفة التي اكتسبتها ربة المنزل خارج المطريقة العلمية والذي تستخدمها في عملها في مجال توفير وسائل الحياة للعائلة (في هذه الحالة المواد الغذائية).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> توتىرىدىك. ك. ي، السنة الرعي. م، 1998 ص135.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> للبرجع نضه، من136.

ولو استخدمت ربة المنزل لنفس الأهداف الأساليب العلمية مثلاً، عند شراء المواد الخذائية كانت انطلقت مباشرة من قانون القيمة، أما عند تحديد نوعينها لم يستخدم الشكل الخارجي وإنما استخدمت، النقل، التحليل الطيفي أو أي شيء آخر · من الكيمياء العضوية والبيوكيمياء، لكان الحديث في هذه للمالة قد جرى حول الوعى العلمي لربة المنزل؟ ولبدا الجراب واضحاً ناماً ومحدداً. لا لم تستطع، فالحديث من جديد يجب أن يدور حول المعرفة العلمية المستخدمة من قبل ربة المنزل في عملها التطبيقي حصراً. لذلك عندما يتحدث هذا المؤلف أو ذاك عن مثل هذه الأتواع من الوعي الاجتماعي كالاعتبادي والعلمي، أفلا يتحدث عن مستوبات المعرفة (في هذه الحالة عن المستوبين التجريبي، والنظري، وليس عن أنواع الوعي) وانتنفت على الحالة بانتباه أكثر، فمن جهة إن ذلك فعلاً هكذا، ذلك لأن المعرفة هي الطريقة التي يوجد فيها الوعي، والطريقة التي بها يوجد شيء ما الموعى نفسه. ومن جهة ثانية إن الوعى يحد ليس فقط بالمعرفة الموجودة فيه، وإن المناصر الهامة للوعى (الفردي والجماعي) هي الثوابت الاجتماعية عند الأشخاص (الحاملين الموعي) الذين يوجدون كحالة استعداد والأشخاص النشاط المعين في حالة مسينة. (1) وبعبارة أخرى الأفكار المعينة الموجودة لدى الناس إضافة إلى المواقف والقناعات والعقائد الدينية وغيرها.

 5) إن بعض المؤلفين بعتبرون أن القوالب مثل القوالب الجمالية للساوك الذي وصفها ل.ن. غوميليوف مشكلاً لوجود الثوابث الاجتماعية. (2)

أي أن الحديث يدور حول الرعى المحبوك مباشرة في النشاط التطبيقي للناس، والوعي الذي يعد عنصراً وجانبياً وناحية للنشاط التطبيقي بالتحديد وبعض أفعال هذا النشاط الوعى الذي في أساسه توجد المعارف المحصول عليها بالطرق

<sup>(1)</sup> انظر: المدجم الموسوعي القاسلي. م. 1983 ص.708.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  توميلون، ل. ق: تبيئة والمجال البيولوجي للأرطن ل. 1990 من $^{(2)}$ 

المادية. ويمثابة مثل هذا الرعي المحبوك مباشرة في التطبيق أن الوعى الاعتبادي (المعرفة) بعد علمياً وعياً مقابلاً الموعى (تصنيفياً) و(المعرفة) النظرية. وفي هذا الجانب من المعالجة إن الوعي الاعتبادي يكون عبارة عن وعي جماهيري (معرفة)، أما النظري عبارة عن وعي متخصص (معرفة).

ولابد من الإشارة إلى أن المعارف التي يحصل عليها بالطرق الاعتيادية والداخلة والمنقولة والمتأقلمة مع مستوى الوعي المتخصص والثوابت المتحولة إلى اجتماعية والقناعات والأساطير الاجتماعية وغيرها تكمن في أساس الوعي الجماهيري (التطبيقي). في سبيل إرجاع الوعي العامل في نظام أو نظم العمل التطبيقي أو الروحي يمكن أن يعتخدم التصور عن المستويات عندئذ، إن الوعي الذي يعيش في نظام التطبيق يكون بمثابة الوعي التطبيقي (الجماهيري)، أما للوعي في نظام العمل الروحي (القكري) يكون بمثابة الوعي المتخصص (الجماهيري).

إن تتسيم الوعي إلى جماهيري (تطبيقي) ومتخصص (نظري) بكون بهذا الشكل تتسيم الوعي إلى جماهيري (تطبيقي) ومتخصص (نظري) بكون بهذا الشكل تتسيماً ومرتبطاً بالفارق بين العمل الروحي والتطبيقي (التطبيق) لأن هدفها الداجية من وجهة نظر الكل تسود وظيفياً في العمل النطبيقي (التطبيق) لأن هدفها هو تحويل الواقع، أما في العمل الروحي فالعكس، إن العناصر الروحية تسود وظيفياً ذلك لأن الهدف هو عكس (تصوير) الواقع. (2)

إن فهم الوعي الجماهيري كوعي تطبيقي بالذات، حيث العلاقة بين العمل التطبيقي والفكر تتمتع بصفة المباشرة ". وتعتبر فهما مماثلاً لهذا الموضوع مزيلاً للصحوبات النظرية والمنهجية المرتبطة بتفسير هذه الزاهرة والتي تتشأ لدى العديد من المولفين الذين يدرسونها.

<sup>(1)</sup> فرفانواب. ف.ي: النشاط الإجتماعي برصفه نظام: ترفوسبيرسك 1981 ص220.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> المرجع ناسه، مس218.

إن أكثرية الصعوبات في تحديد (وصنف) الوعي الجماهيري تنشأ عند محاولة الكشف من جوهر الرعي الجماهيري وعند استخدام الفرضيات المصطلحية لنقطة النطلاق في التحليل، وأن مفهوم "الجمهور" (1) بعد المفهوم المركزي الموجود في أساس (براز (تحديد) الوعي الجماهيري.

وإن انتخاذ "الجمهور" كنقطة انطلاق في دراسة الوعي الجماهيري تجهر المولفين على القيام في نهاية المطاف، بالبحث غير المفيد عن مكان الجمهور بين التجمعات الاجتماعية الأخرى (الفئات)، وبالتالي للعثور على خصائصه المميزة الذي يكون النتيجة المشروعة له لاستنتاج أن الوعي الجماهيري هو " فتوي للغاية" و"مدمر لحدود" كل الفئات الموجودة في المجتمع. (2)

إن استحالة تحديد مفهوم الجمهور يؤدي بالمضرورة ويقود المؤلفين على استخالة تحديد مفهوم الجمهور بالوسائل المنطقية والتظرية.

ولا يمكن لأية نترجة أخرى أن تكون، ذلك لأن المقولة العائدة إلى "الوعي الجماهيري" لبست "وعباً فتوياً" أو "وعباً الردياً"، إلما هي "الوعي المتخصص" وبالثالي أن تقسيم الوعي إلى جماهيري ومتخصص هو تقسيم لبس حسب أصحاب الوعي، وإنما حسب مستوياته، وبالذلت حسب مستويات مشاركته الواقعية (الوعي الجماهيري) المباشر، وغير المباشر (أي المتخصص).

إن النظرية تتمتع حسب اعتقادنا بعيين اثلين لهما طبيعة منهجية في أثناء تحديد الوعبي الجماهيري بواسطة تقسيم مفهوم " الجمهور" وإن السعبي إلى الجميع في مفهوم "الوعبي الجماهيري" جانب الوعبي الجماهيري الأنطاوجي والمعرفي

 <sup>(4)</sup> أنظر: أحمد بكر قطيان، عثمان بن ناسر: من قضابا الفكر في وسساتك الإعسالم، الريساض 1980 من 12-116.

أنظر عمروشين. ي. أ: الرعي الجماهيري، م1987 صر8-254.

<sup>(2)</sup> أنظر: تمروشين ي. أ: الوعي الجماهيري، م1987 من8-254.

محكوم عليه بالغشل مسبقاً. ومن الواضح تماماً أن المفهوم الذي يعكس المجانب الأنطاوجي للوعى المجماهيري يجب أن يدخل في التداول العلمي، وذلك لأن إرجاع الوعي الجماهيري إلى المتفصص، وليس غلى الفئوي أو الفردي (الأمر الذي في الحقيقة يعتبر حسب اعتقادنا إبعاداً للعيب المنهجي الأول في النظريات الموجودة) يتمثل في المقطع المعرفي للعسالة قيد الدراسة.

وفي غضون ذلك لابد من إضافة أبضاً أن الوعي المنخصص والعلمي النظري (المعرفة) مرتبط بالنطبيق غير المباشر، "إن الوعي الجماهيري بهذا الشكل يكون منسوباً إلى الوعي المنخصص، والفارق بينهما يكون في أن الأول بحدد مباشرة الأفعال والتصرفات عند أكثرية الناس عندما يكون بطأ "دافع مدرك" أما الثاني و قبل القيام بهذه الوظيفة بجب أن يصبح جماهيرياً أيضاً. (1)

وتتشأ في الحقيقة من هنا الحاجة الاجتماعية في نقل وتحويل الوعي المتخصص إلى جماهيري، أي إلى النطبيق مباشرة. ونقوم بهذه العملية الاتصالات الجماهيرية والصحافة كجانب من جوانبها.

لماذا بالذات الاتصالات الجماهيرية والصحافة، وليس علم الصحافة، كما يؤكد مثلاً ي. ب. بروفوروف: "إن علم الصحافة موجه إلى الجماهير (ليس فقط من حيث العدد، بل وحيث الطبيعة)، إنه يتعرض المسائل الحياة الاجتماعية في طيف واسع ومنتوع لقضاياها وظواهرها الحيوية بالنسبة للوعي الجماهيري، الأمر الذي بفضله نشكل في الإصدارات والبرامج بانوراما حياة المجتمع الجارية وتماط العصر (2).

و الواضع أن مهما كانت المسائل التي يتطرق لها هذا العلم أو ذاك إنه بانتمانه إلى مجال المعرفة المتخصصة موجه إلى الوعي المتخصص وليس إلى

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> واليدوف. للدئت: الحياة الروحية للمجتمع، 1980 ص197.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> يردهوروف. ي. ب: مدخل في نظرية الصدائة. م1995 مس8.

الوعي الجماهيري، حتى أن كانت هذه المسائل والقضايا حيوية بما فيها بالنسبة لملوعي الجماهيري. وفي سبيل النتوجه إلى الموعي الجماهيري والأكثر أهمية، ليكون أكثر استيماباً لابد للعلم (وعام الصحافة لا يعد استثناءً هنا) من تحويل نتائجه على شكل مماثل للوعي الجماهيري.

ولا تستطيع كل المعارف المنشطة أن تكون مدركة فوراً ومستوعبة من قبل الفكرية، ويستطيع جزء من المعارف لوقت طويل جداً آلا يكون موضوعاً للوعي الجماهيري. ويكون في هذه المرحلة هام جداً دور الاتصالات الجماهيرية التي تشهر مواد النشاط، نشاط الوعي المتخصص. وإن مواد الرعي المتخصص بجب أن تكون متأللمة مع استيماب الوعي الجماهيري، أي عليها نتخذ تلك الأشكال التي يمكن أن تستوعب كوعي جماهيري، ذلك في أن تكون منقولة ومحولة من مستوى الوعي المتخصص إلى الجماهيري، إن عملية الاتصال الجماهيري، الصحافة بالذات كجانب من جوانب الاتصال الجماهيري تعد نوعاً من أنواع النشاط ككل الذي يمارس على الأغلب عملية الاتصال الجماهيري الجماهيري المتخصص الأغلب عملية التأللم بالنسبة الموعي الجماهيري لتلك المواد الخاصة بالوعي المتخصص التي تعد حيوية. لكنها (ليس وسائل الاتصال الجماهيري، بل الصحافة بالذات) لا تعد في الوقت نفسه ماقاماً آلياً فلمواد الحيوية البدولوجياً.

وفي هذا السياق تعد الصحافة كونها الجانب الإبداعي لعمل الاتصال الجماهيري وسيلة في أيدي الشخص الذي يقوم باللشاط السياسي الأبديولوجي الهادف. والذلك بالذات إن تلك المواد التي تعد حيوية للوعي الجماهيري (الجمهور) لا توحلها الاتصالات الجماهيرية نقط بالشكل المتغير، ولهما أيضاً أنها تجمعها أكثر حيوية بالنسبة للعمل الأكثرية ضرورية للفرد (الفاعل).

6) لننظر أيضاً في زوج أخر من المقولات التي تميز مجال الوعي ولها علاقة مباشرة بالوعي الجماهيري الذي يهمدا. وهذا الزوج هو "الأبديولوجيا" و"السيكولوجيا الاجتماعية".

إن الأدبيات المكرسة لهذا الموضوع كثيرة وكثيرة للغاية الأمر الذي يشهد خاصة على أهديته للعلمية وبخاصة الاجتماعية. ولا يتخل ضمن مهمتنا التحليل المفصل لكل جوانب هذا الموضوع (1) وكذلك النقاش النظري مع عدد من وجهات النظر الخاصة بكل جانب من جوانبه، أماما يهمنا في هذه المحالة فقط علاقة ظواهر المحاصة بكل جانب من جوانبه، أماما يهمنا في هذه المحالة فقط علاقة ظواهر المحاصة بكل جانب من جوانبه، أماما يهمنا في هذه المحالة فقط علاقة ظواهر المحاصة بكل جانب من الاتصال الحياة الفكرية المشار إليها بالوعي الجماهيري كموضوع للتأثير الناتج عن الاتصال الجماهيري.

ولنصيد معنى هاتين المقولين بدقة لابد من النوجه إلى ظاهرة الوعي تلك مثل العقيدة التي لم يتم تأويلها في العلم حتى الآن متفقاً عليه، بغض النظر عن أهمية وحيوية هذا المفهوم بالنسبة للعلم والتطبيق الاجتماعيين.

يسمح التحليل الوثيق لهذه الزاهرة بالاستنتاج أن العقيدة كظاهرة من ظواهر الحياة الفكرية هي وظيفة الوعي (المعرفة) المتخصص، وبخاصة ثلك الوظيفة المعكونة له مثل العلم، وإن المعرفة النظرية عموماً تقوم بوظيفة العقيدة، أي تسليح الإنسان بنظام عن الأفكار عن العالم يشكل عام، وعلى العقيدة وعلى مكانة الإنسان نفسه فيها، ومن المعروف أن نواة العقيدة هي الفلسفة كنظرية الكل وكنوع متناه المتظير.

إن العقيدة ليست، كما يعتقدون أحياناً، مجموع أو حتى نظام أفكار وآراء لعلاقة الإنسان بالعالم ونظام لنظرية، وهكذا يكون مشيزاً من الأخيرة من حيث المصمون. العقيدة نظرية مأخوذة من الناحية الوظيفية، ووظيفة نظرية، أي دور النظرية في المجتمع، وينحصر هذا الدور في ضرورة إعطاء تصور كامل للإنسان (الإنسانية) عن العالم في صبيل تحديد المعالم بالنسبة النشاط السلوك في هذا العالم.

<sup>(1)</sup> من الضروري نقص كل المسائل المشار فيها: مثال: حمزة عبد اللطيف ، مستقبل اللحافة: اليهيئة المسرية العامة والأيدبولوجياء العامة والأيدبولوجياء العامة والأيدبولوجياء 1985.

إنتا في هذا المنحى بالذات نتحدث عن وظائف النظرية (بخاصة الفلسفة) التي تعد من أهمها الوظيفتان العقائدية والمنهجية. (1)

واللهام في غضون ذلك الإشارة إلى أن الوعي المتخصص (المعرفة) البس بالمضرورة أن يكون معرفة علمية ونظرية علمية. ويمكن النظريات أن تكون غير موققة أيضاً التي من لكثر حالاتها اللاعلمية (الدين) وخارج العلمية (الت كالات في وقت من الأوقات ما قبل العلمية والتي أضحت الآن تتعايش مع العلم كخارج العلم). والمثال على النظرية اللاعلمية (خارج العلم) يمكن أن يتمثل في ما يممى بالعلم الشعبي، "إن من غير الضروري أن يكون العلم متخصصاً. فيمكن أن يطوره مثلاً ذلك الجماعات في المجتمع التي المعرفة بالنسبة لهم لا تعد الهدف الأساسي النشاط، والعلم بمكن أن يكون قضية (عمل) كل المجتمع (العلم الشعبي" غير المتخصص) أو بالعكس، عملاً فردياً للإلمان بذاك المعنى الذي فيه بحق لكل فرد إقامة علم خاص به (20).

إن المعرفة المتخصصة التي تحولت إلى وعي جماهيري تكتسب وضع العقيدة. وبعبارة أخرى إن الوعي الجماهيري لديه وظيفة الإيمان، أي أن الإيمان هو وظيفة الموعي الجماهيري كما هي الحال أن العقيدة هي وظيفة الموعي المتخصص.

إن الفارق، بالطبع، بين المفاهيم العقيدة والإيمان نسبي للغاية، وهو على الأرجح فارق مصطلحي بين العقيدة الذي نتشأ على أساس النظرية العلمية والعقيدة الموجودة كوظيفة قبل المعرفة العلمية والنظرية العلمة للإشارة إلى الأخيرة.

<sup>(1)</sup> النظر: سيموتوف. أ. ل الوظيفة المنهجية لملفاسة .....ة، والنظريــة العلميـــة -- نوتوسينوسـك 1986 عس31-47، ألظر أيضاً: حمد بكر العلميان ، عثمان بن ناصر : من قضاليا النكر في ومــــالل الإصــالام، الرياض 1980 ص95-105.

<sup>(2)</sup> لنظر فيلاكوف. ف. ب: عن الأفكار العناقضة للعلم، م1990 من157، أنظر أيضاً فيلاكوف، ف، ي: المعرفة العلمية، وعالم الاتسان. م1989، ص138-153 ، أنظر أبضاً: ثعرف عبد العزيز الأجنساس الإعلامية وتعلور المعمارات الاتصافية. القاهرة: فهيئة المصرية العلمة الكتاب 2003 ص28-111.

إن العقيدة والإيمان منهومان مرتبطان بمقولة الوعي الاجتماعي، أي بالمستوى الاجتماعي النظر إلى الوعي، فني الجانب الاجتماعي المعالجة، أي على مستوى المعالجة المرتبطة بتحليل الأشكال المحددة الحياة وعمل الوعي حيث أن مفهوم الوعي الاجتماعي يكون بمثابة وعي المجتمع (المجتمع بشكل عام أو نظام اجتماعي معين)، والمفاهيم التي يعكس فبها الوعي المتخصص (المعرفة) والوعي الجماهيري ليس فقط الواقع، بل ويكون بمثابة تعبير عن احتياجات هذا المجتمع، ويشكل أدق احتياجات الفئات الاجتماعية والجماعات التي ينشكل منها، إن مفهومي العقيدة والإيمان تحدد من مفاهيم الأينيولوجها والمستويات والمستويات التي المجتمعية والجماعية، إن مفهومي العقيدة والأيديولوجها مختلفاً المستويات والنواحي وبالمتالي ليمنا متطابقتين، إن الأيديولوجها هي تحديد العقيدة وشكلها والنواحي وبالمتالي ليمنا متطابقتين، إن الأيديولوجها هي تحديد العقيدة وشكلها الخاص الموجود في المجتمع مع التركيبة المنتوعة، أي في المجتمع المنقعم إلى جماعات لها مصالحها المختلفة.

ويعبارة أخرى إن الأبديولوجيا هي وظيفة للوعي المتخصص (المعرفة) في المجتمع المنتوع اجتماعياً. وهي العقيدة التي تعطي المعرفة عن العالم بشكل عام، لكن من وجهة نظر مصالح هذه المجموعة الاجتماعية أو تلك التي عقيدتها تتمثل بها بالذات والتي مصالحها تعبر عنها هي بالذات. " تستخدم مواد النشاط الفكري في حال أنها تعتبر وسيلة فاعلة لتحقيق المصلحة ويالعكس، ترفض عندما لا نتخاسب مع المصلحة، لذلك إن كل طبقة تحدث نظام عمل متخصص لها هناك وبالقدر الذي فيه مصالح مختلف الطبقات تبدو غير متناسبة. وهكذا نتشأ الأبديولوجية كنموذج خاص النشاط الفكري المتخصص الذي بساعد على تحقيق المصالح الطبقية. (أ) إن الأبديولوجيا مثلها مثل العقيدة بالضبط ليست شيئاً ما مميزاً المصرفة التخصصية. وإن الاختلاف بين المعرفة التخصصية (النظرية)

<sup>(1)</sup> فوفترف، ف. ب: النشاط الاجتماعي برصله نظام: تونوسبيرسك 1991 عس235.

والأيديولموجيا لخثلاف وظيفي، فإن النظرية التي تقوم بوظيفة تفسير العالم هي عقيدة.

وإن العقيدة لمعكوسة من خلال "موشور" الصالح الفنوية والدقيقة والمحددة بالتقويمات وبالدفاع عن فهم العالم (خاصة فهم الواقع الاجتماعي) من وجهة نظر مصالح هذه الفئة تكون بمثابة أيديولوجيا لها.

وعندما نتحدث عن الأيدبولوجيا للبرجوازية مثلاً، هل نقصد شيئاً ما مختلفاً عن النظرية (وبالأخص النظرية الاجتماعية \* الاقتصادية والسباسية وغيرهما)، التي تعبر عن مصالح، البرجوازية بالذات كفئة اجتماعية وطبقة اجتماعية في شكل منظم بخلاف طبقة الإقطاع أو للبروليتاريا؟

بيدو أنه لا. إن الأودبولوجيا البرجوازية هي وظيفة النظرية الاجتماعية التي تتحصر في إدراك الواقع الاجتماعي، وإثبات وتقدير هذا الواقع من وجهة نظر مصالح هذه الفئة الاجتماعية بالذات وعد أبة فئة أخرى وفي حماية هذه المصالح والدفاع عنها بوسائل النظرية.

لذلك عندما يتحدثون مثلاً أن الليبرالية هي شكل من الأشكال النموذجية وغير من النظريات الليبرالية التي نقمر وتقدر الواقع الاجتماعي الذي تتناسب مع المتغيرات في هذا الواقع وتدافع نظرياً عن ضرورة هذه المتغيرات في جدل مع الأراء الاخرى، والتقديرات الأخرى والأساليب الأخرى في حل هذه المعائل، وليست أي شيء آخر ليبيولوجياً اجتماعياً ما أشرنا إليه أعلاه.

إلاا لا نحتفظ فقط على دور النظريات الاجتماعية بالذات الذي تعمل كأبديولوجيات. وفيما يتعلق بالنظريات العلمية الطبيعية يمكن الحديث فقط عن أهمينها العقائدية الذي لا علاقة واضحة مباشرة لها بمصائح هذه أو تلك من الفئات الاجتماعية. لنقك لا نستطيع الحديث عن الفيزياء والكيمياء والهندسة الفئوية (الطبقية).

أن الأيدبولوجبا ننشأ كوظيفة للوعي المتخصص (المعرفة) وبالطبع فقط عندما عندما نتشأ المعرفة المتخصصة فقط عندما المجتمع ينقسم بنفسه نتيجة لتقسيم العلم إلى فنات جاصلاً على إمكانية إعطاء بعض فنات الناس إمكانية ممارسة النشاط النظري والمهرز من سبل النشاط العملي، المتماسك حيث كانت النظرية مبنية في الواقع كعنصر له، وفي شكل متخصص النشاط النظري الذي بالرغم من أنه كالسابق يعتمد في نهاية المطاف على التطبيق، ومع نظت مرتبط معها ليس مباشرة، وكعنصر منه بالذات، لكن بشكل مباشر في النشاط النكري النطبيق.

لقد دار الحديث أعلاه حول أن أهم تصنيف المعمل الاجتماعي عموماً وأي نوع منه يحدد خاصة هو النقسيمات العائدة له على النظري والفكري والعملي، حيث " العمل الفكري يمثل انعكاماً لنظام العمل المعلييقي المناسب، وهكذا ينشأ النشاط الانتصادي الفكري المتخصص في نظام العلاقات الانتصادية فوق التطبيق الاقتصادي، مثلاً، من الممكن إبراز مجالات النشاط التطبيقي والفكري (الأيديولوجي) في نظام العلاقات السياسية.

وبحق النشاط العياسي النطبيقي من قبل جماهير الطبقة، والنشاط العياسي الفكري النخصيصي من قبل شريحة خاصة، أيديولوجي الطبقة. الأولى نقع في النضال العملي السيطرة على السلطة والحفاظ عليها واستخدامها والثانية في الضمان الفكري لهذا النضال. (1)

#### ويقولون في هذا المعنى بالذات:

 الأبنيولوجيا هي اللب والنواة النظرية لوعلي هذه الفئة الاجتماعية أو تلك وإدراكها لذاتها.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  فوفاتوف. ب. ب: النشاط الاجتماعي بوصطه نظام: نونوسيوسك 1991  $_{-249}$  -  $_{-249}$ 

 وتمارس فئة من الخبراء، الأيديولوجيون الذبن لا يشكلون أية فئة من الداس خاصة ومستقلة عن منظري فئة الداس الذبن يوجدون الأيديولوجيا التي تكون متميزة من حيث المضمون عن النظريات في العلوم الاجتماعية.

وهكذا إن المعرفة المتخصصة المأخوذة من ناحيتها الوظيفية وكوسيلة لتوجه الغرد الواعي في المعالم تكون بخاصة على شكل العقيدة التي تتخذ في المجتمع المنتوع اجتماعياً شكل الأبديولوجيا.

يبد أنه في سبيل أن تتوظف هذه المعرفة في الواقع العملي يجب عليها أن تكون محولة ومثقولة من المعرفة المتخصصة إلى المعرفة التطبيقية، أي تعمل في أطر الواقع ذاته. وإن هذا التحويل يحدث في أطر النشاط الفكري - النظبيقي، النشاط في مجال الوعبي المتخصيص إلى جماهيري حيث تأخذ العقيدة شكل الإيمان، أما الأيديولوجيا المحولة إلى فقاعة واستعداد الفعل بالتناسب معها تأخذ شكل السيكولوجيا الاجتماعية. " تتألف خصوصية السيكولوجيا الاجتماعية (العامة) أيضاً من ألها تعد شكلاً للوعبي الجماهيري العام، ويعد الوعبي الجماهيري والمتخصيص مكونات بنيوية للوعبي العام، والوعبي الجماهيري هو الانتشار الواسع الوعبي، وإن النظريات الأيديولوجية تعد بداية، كفاعدة في متناول البعض عندما تكون على شكل وعي متخصص، والأمر مختلف مع المكونات السيكولوجية - الاجتماعية. (1)

نشير فوراً إلى تواقس مصطلح السيكوالوجيا الاجتماعية ذاتها الأمر الذي الفت إليه الأنظار مراراً في الأنبيات في هذا الشأن بالمناسبة. (2)

وفي الحقيقة إن مفيوم سيكولوجيا يعلى علم النفس، وأن مفهوم السيكولوجيا الاجتماعية الاجتماعية هو علم النفس الاجتماعي (العام). لذلك إن السيكولوجيا الاجتماعية تعتبر موضوعاً للسيكولوجيا الاجتماعية كعلم، وليس السيكولوجيا العامة، والحديث

 <sup>(</sup>ا) واليدوف. أ. ك؛ السيكوالوجها الاجتماعية والأيديرلرجيا، 1985 ص95.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> المرجع المسه، ص64– 76.

بدور بالذات عن السيكولوجيا الاجتماعية من حيث الجوهر عندما يتحدثون عن الموضوع الذي يعد مادة لدراستنا ومعالجتنا.

وإن عدداً من العلماء الذين يدرسون هذا المجال من الوعي، (1) يفهمون السيكراوجيا العامة هكذا بالذات. وسلفهمها قحن أيضاً هكذا، بالرغم من أن ذلك محصوراً فقط بهدف راحة القارئ، وسوف تستخدم المصطلح التقليدي الثابت السيكرلوجيا العامة".

يجب على الأقكار النظرية أن تتخذ الأشكال المنتاسبة مع السيكولوجيا العامة كي تكون منقولة إلى مجال الوعي الجماهيري، أي مجال الوعي النطبيقي الذي يعمل مباشرة في نظام التطبيق والذي بالتالي يعتبر قوة دفع بالنسبة للفرد الفاعل عملياً وكي تكون محققة بواسطة الأليات المناسبة لهذا الانتقال.

وإن إمكانيات نشر الأفكار النظرية والأدبية - الفئية وغيرها الناشئة على المستوى التخصيصي في الوعى الجماهيري تتمتع دائماً بطبيعة تاريخية محددة. وإنها تستوعب أكثر، أكل من قبل الجماهير وتستخدم في الواقع العلمي، وإن أليات تحويل الأفكار من العسنوى التخصيصي متنوعة ولمها أرضاً طبيعة تاريخية محددة: بدءاً من العواعظ الدينية والإعلان عن المواثيق والمراسيم في السلحات وصولاً إلى وسائل الاتصال الجماهيري المعاصرة مثل الراديو والتلفزيون،

يجب أن تتوفر في المجتمع للعلاقة المتبادلة بين الأبديولوجيا والسبكولوجيا العامة (السبكراوجيا الاجتماعية). وإن هذه العلاقة المتبادلة نتحقق بخاصة بواسطة الداعية.

<sup>(</sup>۱) لنظر الرمعين عطا الله: الإعلام والأخلاق التطبيقية في وضع ما بعد للعدالة (كتاب لم ينشسر بعسد) سمسوئوف. ر. م: السيكولوجيا الاجتماعية والأرديولوجيا ، يرفان 1995 ، يسارغيم ، ب. د: أسسس المنظرية الاجتماعية السيكولوجية م1998، فينشيف. ف: الأخلاق والسيكولوجيا الاجتماعيسة. م1998، والخرون.

إننا نستخدم مصطلح الدعاية في معناه النظري المجرد والاجتماعي، الذي لا صفة تقديرية خاصة لموضمونه أو المضمون هذه الظاهرة الحياة الاجتماعية، بالرغم من أنه في التطبيق العملي للنشاط الدعائي يكتسب مصطلح الدعاية بالذات أحياناً صبغة سلبية.

إن هذا مرتبط في الغرب جزئياً بأن مفهوم الدعاية نفسها هناك يتمتع عادة بطبيعة "مشتائمية"، وذلك الأن يقارن بالتصورات عن الخداع، و "غسل العقول " والتحكم بالوعي وغيرها، لذلك ليس الممارسون فقط، بل وبعض النظرين في الغرب يفضلون عدم استخدام هذا المفهوم عندما يدور الحديث عن عمل رجال الدعاية للخاصين بهم، ومع ذلك إن الدعاية كأسلوب ومنهجية لمتأثير على الوعي والسلوك موجودة وستبقى موجودة".

وانطلاقاً من أهداف هذا الكتاب إننا نثرك في اللحظة الراهنة معالجة تكنولوجيا الدعاية والأساليب المستعملة أيضاً في هذا اللعمل وتحديد عوامل فاعليتها<sup>(2)</sup> وغيرها وتعود إليها فيما بعد.

إن مهمندًا في اللحظة الراهنة هي تحديد مكان الدعاية في نظام وعي المجتمع ودورها في توخليف الوعي الجماهيري.

وهكذا، إن الدعاية هي الأسلوب الذي يضمن عملية تحويل ونقل وتحريف المعرقة المتخصصة (في شكل عقائد بعض الفئات الاجتماعية الأيديولوجيات) إلى

 <sup>(1)</sup> رويش. س. ك: السيكوارجيا والصحافة، م 1996 ص9.

<sup>(2)</sup> تغربت هذه الجولاب المسالة بشكل كامل ويخصيلية في عدة كانيه: مصدل: بيغوف. س. ي: الدعلية السياسية الشارجية م1984 ، شيلر. غ. القحكم بالعقول – م 1980، وشسين لله: السسيكولوجيا والصحافة، بيرنتين. م: الدومقر اطبية قنط للأقاية، م1990، الصحافة والأبديرلوجيا، م1985.

حسين شفيق: الإعلام الإلكتروني، دار نشر: رحمة برس: 2006، بسدر أحمسيح: الإعسلام السدولي دراسات في الاتصال والدعلية الدولية، دار قباء للنشر 1998، حاتم محمد عبسد القسادر: ديمقر اطيسة الإعلام والاتصال: الهيئة فمصورية للكتاب، 1996-

رعى جماهيري، أما شكل تحويل للمعرفة المتقصصة التي لا تعتبر أيديولوجيا، مثلاً، العلوم الطبيعية المتخصصة، هو الإشهار للعلمي الذي يفسر أحياناً في وسائل الإعلام وبدق كدعاية للمعارف العلمية.

وكما نتصور، إن النشاط الفكري – النطبيقي الذي بواسطته يتوفر تحويل المعارف المتخصصة إلى شكل ثولبت عقائدية على مستوى الوعي الجماهيري يكون بمثابة حلقة ربط خاصة بين نظام النشاط الفكري ونظام النطبيق، أو عنصر يكون فبه الرعي الجماهيري جزءاً منه. وتحدث مثل هذه العملية لتحريك المعارف باتجاهين كحد أدنى: كدعاية تعكس العقيدة الجماعية وكحركة للمعارف في مجال العلوم الطبيعية العلمية المتخصصة في مجال العمل الإنتاجي الذي بعد الإشهار العلمي حالة من حالاته المتكررة.

تستطيع المعارف في أثناء عملية التحويل من المستوى التخصيصي إلى مستوى الوعي المحاهيري لكي يعمل مباشرة في نظام النشاط النطبيقي أن تأخذ شكلاً مناسباً أو أشكالاً مناسبة في السيكولوجيا العامة ومتحولة في حالات مناسبة من معارف تصويرات إلى معارف إرشادات.

إن الوعي يدرك (يعكم) الوقع عد خدمته العمل الاجتماعي موفراً للفرد هذه الجملة أو تلك من المعارف - التصورات... وتوضع على أساس المعارف والتصورات المعارف الإرشادات التي تشكل في وحدتها البرنامج الذي يوجه عمل الفرد مباشرة.(1)

إن البرنامج ما هو إلا تصوير لحساب الأفعال الضرورية لتحقيق الهدف. وإن المعارف - الإرشادات تلعب في مجال الوعي النطبيقي دوراً رائداً، بالرغم، بالفعل، من أنها لا تستند كل المعارف العاملة مباشرة في الواقع. وعندما تتحدث عن أن الوعي يقوم يدور مزدوج في نظام النشاط الاجتماعي، أو أن وظيفة الوعي

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ارفانوف: النشاط الاجتماعي برصفه نظام: ترفوسيرسك 1991 ص171- 172.

في المجتمع تتحصر في تنفيذ والقيام بوظيفتين متلازمتين - معرفية وتنظيمية، فإن المحديث يدور بالذات حول أن المعارف - التصورات تحقق الأولمي، والمعارف - الإرشادات تحقق الثانية.

إن الفرد عندما بستخدم المعارف المصلحته (التي هي غالباً ما تكون متعارضة مع مصالح الأفراد الآخرين، لأتهم أفراد آخرين) يحول المعرفة – الشمور إلى معرفة – إرشاد، أي إلى نظرية، إلى مذهب (أيديولوجيا) ويبذل كل جهوده في مديل نسخ الأخيرة بكثرة بهدف إدخالها إلى الموعي، وعي أوسع شرائح السكان قدر الإمكان ويعبارة أخرى بهدف الدعاية والتحريض.

بيد أنه ومع كل وضوح آلية توظيف المعرفة على جميع مستويات الرعي إن مسألة تحديد الوعي الجماهيري ذاتها وبنيته نعد بالنسبة الكثيرين صعبة الحل. " إن قضية تصميم الوعي الجماهيري تعد اليوم الأقل معالجة ... وإن حل قضية تصميم الوعي الجماهيري الآن حيوي الغاية وملح، لأن عند معرفة بنية وفهم آلية توظيف الوعي الجماهيري بمكن تنظيم عملية إنخال القيم والتصورات إلى الوعي الجماهيري". (1)

ومن المستحيل حل قضية تصميم الوعي الجماهيري أبداً ما دامت مسألة ماهية (ماذا يعني الوعي الجماهيري) الوعي الجماهيري من دون حل وما هي المكانة التي تشغلها هذه المقولة في نظام تواجدها،

وعند تحليل ننائج محاولات علماء الاجتماع تحديد ظاهرة الوعي المجماهيري تنوصل إلى استنتاج أن استنتاجات العلماء أن تحديد موضوع دراستهم مستحيل عملها ويعتبر نتيجة للمعالجة غير الكافية لجهاز هذه اللظرية التي تعد القاعدة المنهجية للدراسة. فمن جهة يبدو أن من الواضح أن الوعي الجماهيري له اطبيعة،

 <sup>(</sup>ا) كيريلون، ن. ع: الوعي الجماهيري وتوقعات، تراكيب، مواصفات واقعية: كومسك 1995، الجسز،
 الفتاني ص184- 190.

الجماعة الكبرى، أي أنه يعد شيئاً ما مجرداً، لكن من جهة ثانية تبدو واضعة تماماً ضرورة تحديد الحدود العملية التي تصمح بإجراء الدراسات المحددة لهذه الزاهرة. وينتج عن ذلك أن الحديث يدور حول مستويين مختلفين تماماً للدراسة، دراسة الموضوع وبالثالي يجب أن يكون هناك مفهومان مختلفان يحكسان هذين المستويين.

ومن الواضح أنه من الضرورة بمكان النقريق بين الوعي الجماهيري ووعي الجمهور، باستخدام لتحليلهما وسائل منهجية منمائلة لهما. وهكذا بالذات فعل مثلاً، أ. لك أوديلوف في عمله المعاة الفكرية للمجتمع حيث فرق بين هذين المفهومين (1)، بتعامله مع تحليل القضية الممائلة (من حيث البنية) لتناسب الوعي العام ووعي المجتمع.

إن وعي المجتمع يوصف كوعي (في جميع مظاهره) يميز الكيان التاريخي الاجتماعي.

وكما أشرنا أعلاه إن الوعي الجماهيري والتخصصي يتصف بممتوى توغله في الواقع، وإن المقولات التي تعكمها تعتبر مقطعاً معرقياً القضية، وإن "وعي الجماهير" يعد معقولة أنطولوجية، وإن حدودها يضعها الباحث أو صاحب التأثير، وإن مفهوم " وعي الجماهير " قريب جداً من حيث مضموته إلى المفهوم الاجتماعي "الجملة العامة" وفي الدراسات التجريبية يفهم من مفهوم "وعي الجماهير الجملة المنتقاة (المختارة) التي تعترض دراسة وعي جماعة من الداس محددة يضعها يرنامج الدراسة، وإن "وعي الجماهير" موضوع بجانب معقولة "وعي المجتمع"، وإن "وعي المجتمع"،

وتدخل في وعي المجماهير كتشكيلات محددة (وكذلك في وعي المجتمع) كل الموقائع والحقائق الفكرية العاملة: الوعي النظري، والوعي الفردي (الشخصي) والوعي الاعتبادي للذي يتضمن التقاليد والعادات والرواسب، وغيرها. وبالنتيجة

 <sup>(</sup>ا) واليدوف: أ. ك: قامياة الفكرية المجلمع: م 1980 مس175 - 190.

يصبح من السهل تحديد البنية والمضمون في وعي الجماهير، ذلك لأنه بخبر التشكيلات (المكونات) الفكرية حسب الذوات الاجتماعية للانعكاس. إن وعي الجماهير هو ثمرة انعكاس الواقع، ومضمونه هل كل المعارف الاجتماعية والعلمية الطبيعية (أي النظريات العلمية وغير العلمية والأخرى كلها) المأخوذة من جانب أصحابها، وحتى كل مجال الوعى التطبيقي.

والبنية هي، حسب اعتقادنا، تناسب هذه العناصر داخل الحدود الموضوعة بدقة في وعبي الجماهير، فإن كانت مقولات "الوعبي العام' و"الوعبي الجماهيري" و"الوعبي المتخصص" تعد معرفية وتستخدم التحليل الفلسقي - الاجتماعي والاجتماعي العام لظاهرة الوعبي بهنف إزهار جوهره، فإن مقولات وعبي المحمون و"وعبي الجماهير" تعد أنطولوجية تميز الوعبي من جانب المضمون والشكل لظهورها.

إلا أن وعمي المجتمع افترة تاريخية ما مهما كانت بتضمن مختلف المستويات وأشكال وعمي كل الشعوب والامم والطبقات وغيرها من التشكيلات الاجتماعية.

وبخلاف وعي المجتمع إن وعي الجماهير يعطي إمكانية الدراسة الاجتماعية اليس فقط لوعي كبان اجتماعي - تاريخي محدد بشكل عام، بل وليني مأخوذة منه كلاً على حدة - المجالات، الفئات، المستويات وغيرها، ويمكن دراسة وعي الجماهير حسب الذوات من مختلف أنواع النشاط وحسب المعابير الاجتماعية والأيديولوجيات المحزبية والمستويات الاقتصادية والنقاليد الدينية وغيرها.

ويما أن أطر موضوع الدراسة، أي ما يحمل وعي الجماهير يقدم من القائم على الدراسة والقائم بالتأثير، فإن هؤلاء يمكن أن يكفوا سكان مركز سكاني معين ما. ويمكن أن يؤخذ مقطع عمري أو قومي وإلخ، وإن مفهوم وعي الجماهير يقدم إمكانية البراز الموضوع، موضوع للدراسة الاجتماعية لملظواهر الاجتماعية والعمليات حسب المقاييس التوعية والكمية على حد صواء،

وإن مفهوم الجمهور يمكن أن يتطابق مع مفهوم الجماعة، والطبقة، والشعبية أو مع أية مجموعة اجتماعية أخرى يقوم علماء الاجتماع بإبرازها للدراسة أو أصحاب العمل في مجال الاتصالات الجماهيرية بهدف التأثير على المعلوك وإظهار النشاط الاجتماعي (الفاعلية). في حين أن الوعي الجماهيري، نكرر، إنه الوعي التطبيقي، أي وعي أية تشكيلة اجتماعية ينظر إليها من جانب المستوى العملي لموظيفها (توظيفها)، أي المحبوك مباشرة مع العمل.

إن حقيقة الأعوام الأخيرة التي تعيزت بتهدل الوضع المداسي في معظم البلدان العربية هي الاهتمام الذي أخذ يقوس بشدة المجتمعا بالنفكير والتأمل وإعادة النفكير بماضيه التاريخي. وأحد مؤشرات هذا الاهتمام هو الزيادة الواضحة لعدد المواد المكرمة لهذه المقاطع أو تلك من تاريخ مجتمعنا العربي في وسائل الاتصالات الجماهيري، وإن تفعيل هذا الموضوع في الاتصالالجماهيري يولد فكرة أن في بنسبة الوعي الجماهيري بوجد كعلصر ما يسمى بالوعي التاريخي، وإن مسألة استخدام المواضيع التاريخية عند التأثير على الوعي الجماهيري أمر هام للغاية، لألنا اعتقدا ضرورياً النظر بالتفصيل الأعمق بهذه المسألة بالذات التي الضل من غيرها تعرض ضرورة الغصل بين مستويات الوعي الجماهيري والوعي المنخصص.

ما الذي يقف وراء ظاهرة الاهتمام المنزايد بالمواضيع الناريخية في عمل الانصال الجماهيري؟

ما هي أسباب تفعيل مثل هذه المواضيع في وعي المجتمع؟ وهل يعد إلى درجة ما نتيجة لهذه الزهرة السطوع الواضح للدراسات اللظرية في مجال قضايا مثل ما يسمى بالوعي التاريخي؟

ماذًا يعلي هذا المفهوم في الواقع، وما هو حجمه ومضمونه وقيمته؟

عند الإجابة عن هذه الأسئلة لابد كحد أنني من الأخذ بالاعتبار الحقائق التالية:

أولاً، تبدو حقيقة أن تقعيل هذا الموضوع، وبالثاني زيادة حجم النشر عنه في وسائل الإعلام وفي الدراسات العلمية المناسبة والإصدارات المرتبطة إلى درجة معينة بالمتغيرات الراديكالية في حياة بلادنا الاجتماعية غير خاصعة للنقاش. إن محطات الانعطاف في حياة الشعوب والحروب والثورات، والانتقال من النهوض الاقتصادي غلى الكساد والركود، والتغيرات الراديكالية في طرق الإنتاج والحركات الدينية وغيرها كانت تولد دائماً اهتماماً منز ابداً بالناريخ". (1)

إن النغيرات ذات الطابع الراديكائي في طرائق الإنتاج في كياننا الاجتماعي وضعت مرة أخرى جدول الأعمال المسائل المتعلقة بمسالة اختيار الطريق اللاحق المتطور، وبالتالي الأساليب والأشكال والمبادئ كثنيرات للطريق الذي سلك ووضع يرامج للمستقبل. لذلك بالذات إن رابطة منطق النطوير الذائي كالت مضطرة المترجه إلى نحو البحث عن أجوبة عن الأسئلة القديمة "اللمينة" الحياة الاجتماعية "من المنتب؟"، "ما العمل؟" و "من أين نبدأ؟" لذلك بالذات إن هذه العلوين المواد قد المنتجت في وعي مجتمعنا العربي مهما فهما منفهما أو عدم رضنا حاد (بالعلاقة بالموقف السياسي) أكثر من الارتباب الساخر بصدد المواقف الواضحة من الماضي غير البعيد نسبياً.

ثانياً، إن الإجابات عن مثل هذه الأمنئلة وعلى ملحقاتها ندفع بالضرورة أي مجتمع في شخص كل جيل جديد فيه إلى إعادة النظر بالأسباب التي أدت إلى الأرضاع القائمة. وإن هذه الالتقات إلى الماضي أمر ضروري لأن الأجوبة (الردود) على تحديث المستقبل لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر عدا الماضي. إن التنبؤ كمحاولة لمعرفة المستقبل بخلاف التوقع بالخصوصية اللاعقلانية يرتكز بهذا الثبكل أو ذاك على تحليل الماضي والحاضر، وعلى إظهار

<sup>(</sup>i) راكيتون. أ. ي: الرعى التاريخي 1999 س.27.

القوانين التشريعات القانونية فيهما يهدف الكشف الواضح عن النظريات المكتشفة والترجهات نحو المستقبل المحتمل.

#### ما معنى تحليل الماضي؟

تمثل إما الغرد في آية حالة من الأحوال ووسط مسائل أخرى: تمثل مسألة تأمل وفهم ظروف عمله الخاص، أي الميدان والأفق حيث ينوي العمل عندما يحاول تحقيق أهدافه الخاصة. فالظروف هي المقدمة الأهم الأي عمل ذلك الأنها تضع في معنى معين حدوداً للعمل وتعتبر أطراً له يكون القرد غير قادر الخروج عنها الأسباب موضوعية. وتحتل بينها المكانة الهامة الظروف الاجتماعية، أي تلك المرتبطة بعمل ذوات اجتماعيين آخرين. وتوجد كذلك ظروف طبيعية العمل بشكلها المصور في الظروف الاجتماعية ذاتها.

ويعد تحليل قيام هذه الطروف في الزمان والمكان، بعبارة أخرى تحليلها التاريخي الأسلوب الأهم الإلمام النظري، أي تحقيق هذه الطروف.

إن النطيل التاريخي النائج النشاط الماضي خلال مراحل النطور الارتقائي الكيانات الاجتماعية يرتكز كفاعدة، على أساس المذهب السائد في هذا المجتمع، وكفاعدة، لا يستدعي التركيز السياسي على أسمه (باستثناء بالطبع، الأشكال المتخصصة الموعي الاجتماعي (العام) الموجه نحو وضع ومعالجة النظريات المناسبة، أي باستثناء علم التاريخ). ونادراً ما تحقق نقاشات الخبراء المتخصصين مستوى الوعي الجماهيري.

أما أثناء مراحل النطور التي تتمنع بطبيعة التغيرات العاصفة والأزمات والحواتج وعدما يستعد (أو تشير معها) عملية النغيرات الاجتماعية (في كل حجومها) عملية تعطيم قباسات العلوم التاريخية إعادة للنظر في أسسها إن هذا الموضوع يصبح سياسياً بشكل حاد.

ذلك أنه يبدأ يمس مباشرة مصالح الفئات الاجتماعية – مثل تلك التي لها مصلحة في الحفاظ عليها، تعليلها إن المصلحة في الحفاظ عليها، تعليلها إن المواضيع التاريخية في هذه المراحل تكون في حجمها كبيرة أكثر من العادة والتصييب" في الوعي الجماهيري وتصبح عنصراً من عناصره.

ثالثاً، ولا يقل أهمية الجواب عن السؤال الخاص باليات توظيف الوعي العام، في حجال التفكير، أي الامتلاك الفكري للظروف المشار إليها أعلاه. إن علم الاجتماع وضع طرائق مبدئية معروفة تسمح بشرح مثل هذه الآليات. والحديث هنا يدور حول محاولات التسجيل في أطر الوعي العام لشكله ذاك مثل الوعي التاريخي. (1)

وإلى جانب إبراز الأشكال "الكلاسيكية مثل المياسية والحقوقية والأدبية والأخلاقية والدينية وغيرها المرتبطة بتباين أنواع العمل الاجتماعي في تركيبة الوعي العام إن بعض الباحثين يعتقدون أنه من الممكن إبراز الوعي التاريخي أبضاً ليكون نوعاً مستقلاً (شكلاً) على ذلك الأساس أنه " لا يسجل مؤسسات والمتراكيب وأشكال للعمل منتوعة خاصة من الناهية المعدية، بل جوانب الاستقرار والتغير في هياتهم الزمنية، وبفضل هذا يكون من المغيد إبراز كذلك النطيل الدقيق للوعي التاريخي كشكل خاص للوعي العام (2).

إن الوعي التاريخي هو تفكير المجتمع والطبقة والفئة الاجتماعية بوضعه في المزمن وبعلاقة الحاضر بالماضي والمستقبل (3).

 <sup>(</sup>ا) للنظر: حمرة عبد اللطيف: الإعلام: داريخه ومذاهيه، فتاهرة: دار فغكر العربي 1985، أنظر أيضساً العلوم فتاريخية -- مسائل منهجية ، موسكو 1996 ص96- 111.

<sup>(2)</sup> راكيترف: المرحى الناريخي: 1999 من52.

<sup>(3)</sup> تورشونوف. أ. م شابر فلوف. ف. د: الإبداع والإنمكان في للرعي الثاريخي: م1994 ص28.

سنحاول منابعة منطق هذه الطريقة وتطيل مضمون مفهوم "الوعي الناريخي" نضه. وجوانب الواقع التي يعكسها":

- 1) التاريخ كراوية.
- 2) التاريخ كحدث.
- الثاريخ كعملية تطوير.
- 4) التاريخ كحياة المجتمع.
  - 5) التاريخ كماضي.
- 6) التاريخ كعلم يدرس الماضي.

في غضون ذلك إن مفهوم " الموعى التاريخي " يربط بالمعنى الخامس بالمصطلح "التاريخ" أي أن الوعي التاريخي بعد ذاكرة ومعرفة وفهما ومعاناة، وبعبارة أخرى إدراكاً للماضي الذي يقيم علاقة بين الأزمنة والذي بعد بمثابة أفقاً ضرورياً.(1)

وفي هذا المنحى بالذات بحدد هذا المفهوم مؤلفو الكتاب الذي يحمل عنران " علم التاريخ، قضايا منهجية " الذي يعد حسب رأيهم " حملة من التصورات الخاصة بالمجتمع بشكل عام والفتات المكونة لمه بشكل خاص، من ماضيهم وعن ماضي البشرية جمعاه (2).

وتظهر النظرة المتمعنة أكثر في بنية الموعي التاريخي وكيف ركبت وقدمت في الأعمال المذكورة والبعض غيرها أن المديث في أية حال وبهذا الشكل أو ذاك يدور حول نتائج الشكل المتخصص للعمل المعرفي - العلم التاريخي وحول هذه الدرجة أو ذلك لنشر نتائج هذا العمل المعرفي بواسطة الدعاية بشكل أساسي في الوعي الاعتبادي، أي في وعى الجماهير.

<sup>(</sup>¹) أنظر: غولونه. أ. ف: من التاريخ م. 1990 ص8-9.

<sup>(2)</sup> الطرم التاريخية - مصائل منهجية ، موسكر 1996 ص56- 57.

وتأكيداً على هذا الاستتتاج نستند إلى الأعمال المشار إليها حيث أن هذا الاستنتاج أتى بشكل غير واضح.

وهكذا، إن ب. غ، موغيلتيتمكي يحتبر أن الوعي التاريخي في كل مستوياته يرتكز على دائرة محددة من المعارف التاريخية التي حصل عليها بواسطة علم التاريخ. فعلى الدرجة الأولى منه التصورات الأكثر عمومية والبهمة عن الأحداث التاريخية المحددة المأخوذة من الأعمال الادبية والأهلام وغيرها من المصادر المشابهة تبنى على معطيات هذا العلم التاريخي مصورة بذاتها اللتيجة التي دخلت وعي أوسع الجماهير والتي كانت نتيجة تسبب جهود البحث. وهكذا إن التأويل البوشكيني لشخصية بوريس وغودونوف قد ترك تأثيراً كبيراً على أجيال عديدة من القراء بدخوله الوعي التاريخي تلشعب الروسي، لكن لا يجوز في غضون ذلك نسيان بوشكين نفسه اعتمد في تقديراته كلها لمعودونوف على نظرية ن. م كارقامزين التي طورت في كتاب " تاريخ الدولة الروسية" الذي عند قراءته نشأت فكرة المأساة الشهيرة. (1)

ويعتقد أ. ف. غوليك بدوره أنه في سببل أن بحتل الوعي التاريخي المكان اللائق له في الحياة الروحية للمجتمع تكون ضرورية أشكال الذاكرة الاجتماعية تلك مثل العلم والفن اللذين يعتمدان على وسائل الاتصال الجماهيري المعاصرة. وأولها كان الكتاب. أما في أيامنا هذه فتقوم بهذه الوظيفة ليس فقط الكتب، بل والصحافة الدورية والإذاعة والتلفزيون.(2)

ويشير ي. ب. بروخوروف<sup>(3)</sup> او أ. ي راكيتوف<sup>(4)</sup> " إلى الأهمية العلمية - التاريخية كعنصر أهم في الوعى التاريخي.

<sup>(1)</sup> تاريخ الطرم: مسائل منهجية ، م1996 ص99- 100.

<sup>(2)</sup> أنظر غوليك. م. ف: إن التاريخ م1990 ص.9.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> أنظر: بروخوروف، ي. ب: مدخل في نظرية الصحالة،

<sup>(4)</sup> أنظر: راكيتون.أ. ي: قرعي التاريخي 1999 ص61- 63.

إلا أن الاعتراف بحقيقة أن دتائج العمل العلمي التي يتم الحصول عليها في علم الثاريخ تعد النواة اللوعية للوعي الثاريشي مستوعبة كعنصر في تركيبة الوعي الثاريشي، النواة التي وزنها النوعي يتعاظم مع مرور الزمن في الحجم العام للوعي التاريشي، النواة التي وزنها المعمناً من عدم الدقة المنطقية، وبالالتزام بهذا المنطق سيكون علينا على ما يبدو الاعتراف بوجود وعي فيزيولوجي وفيزيائي وكيميائي وطبي وغيرها في المجتمع على أساس أن انواع الإنتاج الفكري تلك مثل مختلف العلوم النظرية قد أصبحت مؤسسائية في المجتمع والتي تجعل هذه أو تلك من السلع الفكرية منتجات مثل المعارف ومن ثم تتشرها وندعو لها عن طريق النشرات العلمية في وسائل الإعلام في وسط شرائح واسعة من السكان، أي في الوعي الجماهيري.

وليس من الصعب إظهار البنية مثلاً بنية الوعي "الفيزيائي" يمكن أن تكون من حبث المبدأكما هي وكما هو الوعي التاريخي، أي أن هذا الوعي "الفيزيائي بتألف ليس فقط من تصورات علمية منقولة إلى الوعي الاعتبادي، وأن تكوينة كما تكوين الوعي التاريخي كان في بدايته أيضاً عفوياً من حيث طبيعته، وأن كان وقت عدما لم يكن هذا العنصر الأساسي العلمي أبداً، وإنما كانت متواجدة فقط التصورات الأمطورية عن الظواهر الفيزيائية (مثل الدب الراكب على عجلة أو بدونها الذي يفسر تلك الوقائع والحقائق مثل البرق والرعد وغيرها). وبالضبط أيضاً (أي على شكل "وعي") كان من المسكن تصور نتائج أشكال أخرى أيضاً المعرفة النظرية واستيمايها من قبل الوعي الاعتبادي (الجماهيري).

وكان قد أشير إلى المنطق الخاطئ لهذه التراكيب فيما يخص الوعي التاريخي في الأدبيات القلسفية - الاجتماعية. وفي هذه الأثناء قد قامت محاولات مع ذلك المعتور على مكان اللوعي التاريخي" في نظام المقولات الفلسفية - الاجتماعية دون التخلي عن المفهوم والمصمطلح ذاته: "إن الوعي التاريخي ليس شكلاً خاصاً الوعي العام. إنه جزء لا يتجزأ من كل أشكال الوعي العام). وإن

دراسة أمن شكل من أشكال الموعي العام بغترض بهذا الشكل أو ذاك دراسة الوعي التاريخي، وإن تحليل الوعي الغلسفي، مثلاً، غير ممكن وهو بعيد من دراسة الوعي المناريخي، ذلك لأن نشوء الفلسفة مرتبط بتفكير الإنسان وتأمله بالطبيعة والمجتمع وينقسه بالذات. إنه يفكر بمسائل مصدر العالم المحيط به ويعطي أجوبة عليها (ليس هاماً هنا أن تكون هذه الأجوبة ذات شكل أسطوري في بدايتها). إن هذا بدوره قد أوقظ الاهتمام بالماضي (1).

إلا أن هذه المحاولات، حسب رأيذالا تستطيع إنقاذ الوضع من المنطق الخاطئ المشعلق بإدخال مفهوم الوعي التاريخي في نظام المفاهيم المتكون الذي يعيز بناء (بنية وتشكيلة) الوعي العام بما فيه الوعي الجماهيري. وفي الواقع لا وجود، حسب تصورنا لأي " وعي تاريخي " (ايس إلى جانب الأشكال الأخرى الموعي العام، وليس ' كشكل خاص الوعي العام ' وليس (كجزء لا يتجزأ من الأشكال الاخرى المغرى العام).

إن الوعي التاريخي هو، كما أشرنا، اللوع الأهم من الوعي العلمي المتخصص الذي ينشط في العمل العملي المؤرخين والمهتم والراغب بتطوير وتوظيف علم التاريخ ذاته في دراسة التاريخ كعملية تطوير حياة المجتمع أيضاً في كل مراحل وجوده. بالطبع إم كل الوعي العام بشكل عام مثله مثل بعض أشكاله وأنواعه تاريخي، أي، أولاً، أنه مسجل في الزمان والمكان (في المعنى الثالث لمصعللح "التاريخ"). وهكذا فقط.

إن تلك ظواهر الوعي العام التي تعتبر وعياً تاريخياً هي طرائق أو أساليب تواجد أو وجود الوعي السياسي الذي يتحقق على مادة التاريخ كإدراك (معرفة) للماضي، مشماول البرهنة على هذا الاستنتاج الأولمي عن طريق معالجة (شطيل)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> عويزون. ي. أ: معنى وتوجه العمليات التاريخية. م1997 ص61.

رظيفة وسائل الإعلام الجماهيري المشاركة، حسب رأي بعض المؤلفين، "في تكوين الوعى التاريخي عند الجمهور". (1)

إن صاحب العمل (القائم بالعمل) الذي يضع لمامه هذه المهمة أو تلك أي عند قيامه بلعل تحقيق الهدف يكون عليه الاعتماد على الظروف الاجتماعية لتتغيذ هذا العمل التي هي عبارة عن عمل ماض أصبح مادة (بما فيه الخاص). إن هذا العمل يؤثر على عمل الفرد الحي ويدعكس فيه.

إن الوعي هو أيضاً شكل لانعكاس الأمر الذي أشرنا إليه. وإن الطريقة الني يوجد فيها الوعي هي الصعرفة. يوجد فيها الوعي هي الصعرفة. والمعرفة عن النشاط المادي هي الوعي التاريخي، أي المعرفة عن الماضي. وإنها كأية معرفة أخرى تصمم (تبني) حسب مختلف الأسس، بما فيها تقسيم الأجراء إلى مستويين: اعتيادية ونظرية (علمية).

إن الغرد يحول المعرفة عند استخدامها في مصالحه (غالباً ما تكون مناقضة لمصالح الأقراد الآخرين) من المعرفة – التصوير إلى المعرفة – الإرشاد، أي إلى نظرية – إلى مذهب (أيديولوجيا) ويبذل كل الجهود للنسخ الكبير للأخيرة بهدف إدخالها إلى الوعى قدر الإمكان لدى أوسع شرائح السكان، وبعبارة أخرى، بهدف الدعاية والتحريض.

ويما أن أقراد (أصحاب) النشاط الاجتماعي هم كفاعدة فنات الناس، ويما أن المصالح المستهدفة من قبلها لها للطابع الجماعي، في غضون ذلك إلى الجماعة (الفئة) تبذل الجهود في مسبيل تقديم مصلحتها الجماعية الخاصة وكأنها عامة (وطنية، إنسانية وغيرها) بالعلاقة بالكيان الاجتماعي المحدد الذي تعمل فيه هذه الجماعة.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> بريخوروف. ي. ب: مدخل في نظرية الاتصال م1998 هن50، أنظر أيضاً: شادي برهان مدخل في الاتصال الجماهوري ونظرواته: أربد ، دار الكندي: 2003 من52.

وتعد وسائل الانصال الجماهيري (الصحف والمجلات، ومن ثم الإذاعة والتغزيون، ومن المحتمل أن تظهر قنوات تكنولوجية جديدة) القناة الأهم، وبالنالي، للوسيلة الأهم للدعاية والتحريض وللجهود التنظيمية منذ زمن اختراع الآلة الطباعية.

وإن وسائل الاتصال الجماهيري في نهاية المطاف حق الوسيلة، القناة للعمل الدعائي الأفراد المجتمع، وفي هذا تتحصر وظيفتها الأساسية في نظام النشاط الاجتماعي.

ويرجعون إضاءة الموضوع التاريخي، وبخاصة في العروض الأدبية وفي فتولت الاتصالات الجماهيرية إلى تحقيق ما يسمى بوظيفة وسائل الإعلام الجماهيري الدقافية المعرفية، إلا أن هذا النشاط ليس إلا شكلاً مشوهاً اكل هذه الوظيفة بالذات الوسائل للنشاط للدعائي عند الأفراد، ذلك لأنهم لم يقدموا هذا النشاط الحمي للثقافة إلى الجمهور"، وعلينا الأخذ بالاعتبار على الأقل أمرين اثنين:

- إن الجزء الأكبر من الدوريات (الدوريات العلمية) لايعتبر جماهيرياً لا من حيث عدد النسخ و لا من حيث سرد المادة والهدف منه الوصول إلى دائرة ضيقة من المتخصصين في هذا المجال أو ذاك للعمل.
- يعود انتشار المعلومة الذي نضمن فضاء وقت الغراغ المعني والمجتمع وغيره إلى التفضيلات الجماعية للفرد التي بدورها تعد تعبير واضحاً أكثر أقل عن المصالح الفتوية لهؤلاء الأفراد، ويساق حال (وسائل) أولئك الذي تتمثل بهذا الشكل أو ذاك في وسائل الاتصال الجماهيري، وإن عملية انتقاء المعلومات بالذات لليرامج ذا الطابع العام (الشامل) تشكل توجهاً عائداً إلى القيم الفتوية كمقياس لها.

ولا يعد عمل وسائل الإعلام الجماهيري في مجل تكوين 'الوعي التاريخي" استثناءً في هذا المعنى. إن التاريخ كان لماضي هو عبارة من خلفية. ويصورة أو

من خلفية من خلفيات توظيفا الوعي التاريخي التي عليها يتطور العمل السياسي الأوراد المجتمع والتي تشكل عموماً مواجهة بما فيها المولجهة الفكرية في مجل المسائل المتعلقة بعمل السلطة في هذا المجتمع. عدا ذلك، إن الحياة الاجتماعية كلها أو كلها تقريباً تبنو منجرة إلى هذه المولجهة.

إن علاقات هذه أو ثلك انفئات بصدد الاستيلاء على السلطة واستخدامها، أي العلاقات السياسية يمكنها أن تتطور، كما هو معروف، في مختلف مجالات الحياة الاحتماعية.

وتقع في مدار الصراع السياسي كل أشكال الوعي العام التي تعكس هذه أو تلك عن جوانب الحياة الاجتماعية. ولا يعد العلم تشكل متخصص الموعي استثناء بالدرجة الأولى علم الاجتماع المرتبط ارتباطاً مباشراً بالمصالح الفنوية (الجماعية) بسبب كونه ميدالاً لصراع الفنات الاجتماعية.

تُسيس (أي تُنشط) من حيث المبدأ آية معرفة وأية معلومة إن كانت ذات طبيعة علمية متخصيصة أو ذلت أية طبيعة أخرى.

فمثلاً، بعد كارثة تشير توبل نشطت بحدة حتى درجة العياسة أو التسييس المعلومات المعلومات العلمية في مجال الغيزياء النووية والطب، وإن المستوى العالمي من التنشيط في الماضي غي البعيد قد" كانت" منها المعارف العلمية حول التراتيب الآزوتية. في غضون ذلك لم يفكر أحد بإثبات بوجود "الفيزيائي"، "الكيميائي" وغيرها للوعي الذي يعمل خارج مجال الوعي المتخصص، وحسب أي منطق إن مثل هذا النوع من المعرفة العلمية كان لمعرفة التاريخية تسقط من هذا المهدأ الذي يصاغ على الشكل الثالي: إن أية مسألة تصبح سياسية عندما ثبدأ عش مباشرة مصالح فنات الناس.

إن التاريخ كماضي مكان دائماً مادة للنقاشات ليس فقط في علم التاريخ نفسه، وإنما في الرعي السياسي أيضاً. وإن الأيديولوجيا السياسية جذبت وتجذب الآن

معطبات علم التاريخ (تؤدلجها) لإثباث مصالح تلك القرى الاجتماعية التي تعد أيديولوجيا لهم.

والعثال الساطع على استخدام علم التاريخ وبالنالي المعارف العلمية والتاريخية في الأيديولوجية، وبالتالي في الصراع السياسي هو النظرية التاريخية حول أصل الدولة الروسية النور ما في. فكما هو معروف أن مؤلفها وصاحبها كان المؤرخ الالماني هو تلبب باير الذي وعي في العام 1725 إلى روسياً العمل في الكديمية العلوم. وأصبحت هذه النظرية فوراً وعملياً موضوعاً ليس فقط النقاشات العلمية أبل وكانت قد أدخلت إلى المذهب الأيديولوجي (المذاهب الإيديولوجية) غير الصديقة لمروسيا.

وإن هذه النظرية قد أنعثت أكثر من دورة خلال القرنين والنصف التنايين مشجعة المؤرخين لخوض نقاشات جديدة، وبالتائي إلى محاولات جديدة لاستخدامهم لأهداف أيديولوجية (سياسية).

وهذاك أسس المتوقع أن نقطة النهاية لم توضع حتى الآن في النقاشات العلمية حول الموضوع هذا الافي الاستغلال الأيديولوجي له.

لا تسطيع القوى الاجتماعية التي تكون أيديولوجياتها كتعبيرات عقلاتية منظمة عن مصالحها الخاصة التوقف عند وضوع النصاميم الايديولوجية فقط فالأيديولوجيا مظهر من مظاهر الوعي الاجتماعي المتخصص. ولكي تصبح قوة دفع بالنمية لفئات كبيرة من الناس عليها أن تتحول من الوعي المتخصص إلى الوعي الجماهيري متحولة على شكل تلك الظاهرة مثل السيكولوجيا الاجتماعية التي تصبح هذه القوة لذلك إن النظريات الأيديولوجية ونظم الأفكار عليها بالضرورة أن تتحول إلى شكل الفناعات والمعتقدات والثوابت في مجال الاستبعاب المناسب للواقع والموقف منها كعنصر داخلي لعمل ونشاط الناس وكنوة لجنماعية فاعلة وكعنصر ضروري النشاط العملي، أي الداخل في النشاط نفسه في مجال تحقيق مصالح تلك

القوى الاجتماعية الذي صاغت هذه المصالح على شكل أيديولوجيا وأدخلتها بشكلها المتحول إلى وعي الجماهير. وإن الدعاية كنوع من النشاط الايديولوجي في مجال نقل الأفكار والآراء إلى وعي الناس وفي مجال تكوين الوعي الجماهيري تعد آلية. وهي بالذات تؤثر تأثيراً مقنعاً وملهماً على الناس عن طريق الصحافة والإذاعة والتنفزيون.

تشأ إدى الفئات الاجتماعية التي تناصل في مبيل التعبير من الذات (بما فيها عن طريق التمسك بالملطة) في ظروف المتغيرات الاجتماعية الحادة والهزات والطوفائات والحروب والثورات وغيرها الحاجة الطبيعية إلى توحيد الجهود قدر الإمكان لدى جماهير واسعة من الشعب لتجقيق مصالحها الخاصة، لسنا هنا بصدد تطبيل المضمنون المحدد للمصالح، مصالح فئات اجتماعية معنية، بما فيها لذا بصدد هل هذه المصالح تنطبق مع مصالح شرائح واسعة من الجماهير أو تتعارض معها. فالذي يهمنا هنا وفي هذه الحالة هي آلية مثل هذا التحريك للمعرفة المتخصصة بواسطة إدخال المذاهب الإيديولوجية ومن ثم الثوابت الاجتماعية الميكولوجية إلى وعي المجتمع. هذه هي الدعاية التي تنفذ بواسطة الظاة ذلك مثل وسائل الإيصال وعي الجماهيري.

لقد توجهت الدعاية في يعض البادان العربية مثلاً أثناء مراحل المعاناة القاسية الحيائية إلى الشخصيات (إلى الشخصيات بالذات، وليس إلى النظريات النظرية، ذلك لأن الشخصيات والتعافي تدخل بسهولة إلى الوعي الجماهيري) المدافعة عن الوطن مثل محمد المختار صلاح الدين جمال عبد الناصر وسلطان الأطرش والشريف حسين وغيرهم، وهكذا قد لخرج فيلم مينمائي في الأعوام الماضية بعنوان عمر المختار وفي أيامنا ولأسياب معروفة توجهوا إلى شخصيات النميري والقذافي وصدام حسين وغيرهم.

وتتحصر خصوصية المرحلة الداهنة في العالم العربي بخاصة في أن التوجه إلى هذه النماذج الرموز (وليس فقط إليهم) يحدث من مواقف أيديولموخية متواجهة

ومتواجدة على طرفي نفيض في ظروف وجود مستوى عال بما يكني في المجتمع لحرية الصحافة (الكلمة العلنية عموماً). ويكني مقارنة مثالات ما يسمى بالصحافة "اليسارية" و"اليمنية" كي نلاحظ الفارق الموجود على السطح، عدا ذلك، الملافت النظر، في أساليب وتقديرات الشخصيات المشار إليها أو غير المشار إليها والعصور التي مثلتها. وتتعرض لإعادة الثقويم تلك النماذج التاريخية التي كانت لا تزلل حتى وقت قريب نرمز إلى عظمة العرب. فظهر في عام 1989 في لبنان كتاب البروفسور الأمريكي دنبل أزمة العرب في القرون الوسطى" الذي صور فيه الوضع المأساوي في تلك المرحلة. وفي عام النظر بصورة تقنية بالمعابير السابعة التربية، إلا أن المقول قد أضيئ بصورة ولمعة في وسائل الاتصال الجماهيري.

وكما نتصور إن سبب النوجه إلى مثل هذه الإضاءة على التاريخ في وسائل الاتصال الجماهيري ينحصر في ضرورة اعتماد المذاهب الإيدبولوجية على الوعي القومي للمجتمع بشكل علم وعلى بعض أجزاته، وفي ضرورة جذب بواسطة هذا الاعتماد، ويعني، بواسطة الإثبات التاريخي لأحقية صاحبة النشاط الاجتماعي شرائح واسعة من الشعب إلى جانبه ضامناً لنفسه قاعدة اجتماعية معينة ومعطياً لنفسه قوة اجتماعية قلارة ليس فقط على النضال في سببل هذه المصالح، بل وفي سببل تحقيقها.

إلا أنه في هذه الإثناء تسقط من الاهتمام حقيقة أن التحكم التعسفي بنماذج الشخصيات التاريخية التي أصبحت في الثقافة القومية علامات ورموزاً يمكن أن يكون لها بالنمية للمجتمع آثارها السلبية جداً. وأن ما يعتبره بعض المنظرين وعياً تاريخياً للمجتمع، إنه من حيث الجوهر هو ذاكرة تاريخية (في المعنى الخامس من

<sup>(3)</sup> أنظر حمزة عبد النطيف: مستقبل الصحافة ، الهيئة العصرية للعامة للكتاب 2003، حاتم مصد عبد القادر: ديمقر اطية الإعلام والاتصال: ظهيئة المصرية العامة النكتاب 1996، وافظر أيضاً: كارا – مورزا: التحكم بالموعي، م 2002 ص 513.

معاني التاريخ المسماة أعلاه)، تقضمن في ذاتها بعض المعارف التاريخية، والرموز التاريخية، وأيضاً بعض المعابير والتقاليد والعادات والعلقوس المتكونة تاريخياً التي تعمل على مسترى الوعي الجماهيري (الاعليادي)، لكن ليست بأي شكل من الاثنكال تعد وعياً تاريخياً، إن الذاكرة التاريخية تعتبر شرطاً هاماً جداً لإثبات البوية الاجتماعية الشعب. ويعد وعي المجتمع حاملاً الذاكرة التاريخية التي يحاولون كمرها بواسطة النسخ الناشط عبر قنوات الاتسالات الجماهيرية المختلف التقديرات ذات الطابع التخريبي، ويمكن لهذه المحاولات إن تتمتع بأثار غير متوقعة بالنسبة لكل المثانة الوطنية والوعي الوطني وبالنسبة للمجتمع بشكل عام، وذلك لأن عالم الرموز ينظم تاريخ الشعب والمجتمع والبلاد ويربط الماضي بالحاضر والمستقبل في حياتنا الجماعية....وإن الرمز الذي ققد الشهرة يصبح قوة مدمرة، إنه يعسم كل مجال في عالم الرموز حوله مخترفاً وحدة وعي الناس وسلامته الأمر الذي ينعكس فوراً على الحياة أيضاً (ا).

وتساعد على ذلك أيضاً نظريات التاريخ البديلة التي تتم الدعوى لها بفعلية وتشاط والتي غالباً ما تتمتع بطبيعة الافتهازية السياسية أو القائمة (المرتكزة) على السمي إلى مجد ppocmpama إلى المجد المتعلق التمركز (التكاذ المواقع) في رسائل الاتصال المجماهيري لهذه العملية لمكسب تقدمي الإمكانية موازاة الآراء ما هو (لا تهدئة خيالية، الأن تشويه الذاكرة التاريخية يؤدي إلى التالي:

- يزيد من حساسية الناس من الإيحاء، ذلك لأن يشكل لديهم عدم النقة بالذات الأمر الذي يساعد على التأثير الفاعل الأكبر عليهم بهدف التحكم والدفع والتحريض القيام بهذا الفعل أو ذلك.
- يزيل الممنوعات الاجتماعية المتكونة تاريخياً، الأمر الذي يؤدي إلى
   مختلف التشوهات في سلوك ايس فقط بعض الأشخاص المستغلين بل وفي
   سلوك فتات اجتماعية مكاملة.

<sup>(</sup>۱) كارا \_مرززا: التمكم بالوعي ح2002 من 523-525.

وهكذا، إن مفهوم "الوعي التاريخي" بعلى في تلك السياقات حيث بستخدم فيا، حسب رأينا نوعاً من ألواع وعي المجتمع الاعتبادي والعملي، وفي هذه الحالة إن الوعي المحبوك والداخل في العمل السيامي والمعتقدات والتوابث ذات الطابع الاجتماعي السيكولوجي من حيث الجوهر التي جزء منها مأخوذ من نتائج اللوع التخصيص المعرفة العلمية الدقيقة المعرفة التاريخية بهدف جعلها مذهباً في الوعي الجماهيري لتكون على شكل واقع محفز الجمهور العمل أو لعدم العمل، المصلحة هؤلاء أو أونتك من الأكراد، أي الغنات الاجتماعية الفعلية.

ويلعب الاتصال الجماهيري المولف من نظام التحويل في الوعي الجماهيري المتقديرات الاجتماعية للواقع الراهن دوراً مخيراً في هذه العملية. إنه يؤقلم عناصر الوعي التخصصي (في هذه الحالة علم التاريخ) ويدخلها الوعي الجماهيري بهدف إثبات أحقية القائم بالنشاط السياسي في مجال هذه المسألة السياسية أو تلك، وبهذا بالذات تفسر موجات الاهتمام بالعوضوع التاريخي في وسائل الانصال الجماهيري التي تعد بالنسبة للمنظرين أساساً للتأثير على أن الأخيرة تكون وعي الجماهير الثاريخي.

و إنطلاقاً مما قبل أعلاه لابد من الاعتراف بأن طرح مسألة وجود ذاك الشكل الوعي العام مثل الوعي التاريخي في أخر الوعي العام (بما فيه الجماهيري) لا بعد مثبتاً ولا أساس له بدرجة كافية لا في المهتمون لا في المنطقة.

إن تلك العلامات التي يتصف بها الوعى التاريخي هي نتائج الإدراك العلمي المتخصص (التاريخ الذي ندخلها الإدبولوجيا السيامية إلى وعي الجمهور،

إن الاهتمام بالتاريخ الذي يستعرضه الإنصال اللجماهيري هو ليس فقط ذا طابع معرفي، بالقدر السياسي من هيئ الجوهر. ويمكن الناكد من ذلك بسهولة جداً عند إعطاء الإجابة على السؤال: ما مو الهدف من مثل هذا الاهتمام "الزائد؟

وهل التأكيد على حقائق أن اللحظات الانعطافية في حياة الشعوب والحروب والثورات والانتقالات من النهوضات الاقتصادية إلى الكساد والمركود والمتغيرات المراد بعلاية في أساليب الإنتاج والحركات الدينية وغيرها كانت تولد دائما الاهتمام الزلاد بالثاريخ (1)" و"... ص يصبح الاهتمام عاماً وشاملاً بالماضي والسعي إلى العثور فيه على تفسير المحاضر وعلى أساس لروية المستقبل في العصور الإعطافية (2) وفترات الهزات الاجتماعية والثورات؟

والابعد إجابة على هذا السؤال؟

وهل الهزلات الاجتماعية والحروب والثورات ليست ظواهر اجتماعية،

وهل السعى للعثور على تفسير لهذا الحاضر المداسي في العاضمي السياسي لا بعد تحليلاً سياسياً؟

وهل السعى لإيجاد الأساس لرؤية المستقبل لا يعتبر تتبؤأ سياسبأ؟

إن تلك الظواهر التي غالباً ما تكون الوعي التاريخي والتي نرفع إلى درجة شكل الوعي الاجتماعي (العام) هي عناصر الوعي الجماهيري المتماسك من حيث المضمون التي تعد ذلكرة تاريخية التي تعمل على المستوى الاعتبادي الموعي المعاسي الذي يتحقق على مادة التاريخ كادراك الماضي.

وفي الخائمة نصيغ بعض الاستنتاجات مما قلناه.

أ- إن المقولة المعاندة إلى "الموعي الجماهيري" المست وعواً فتوياً أو "وعياً فردياً"، وإنما هي "وبع تخصيصي"، إن تقسيم الوعي إلى جماهيري

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> راكوتوف لابي. الرحى التاريخي، م 1982 ص27.

<sup>(2)</sup> راكيتوف أدبي. الوعي الثاريخي. م 1982 ص3.

- ومتخصص هو تقديم لهى حمد أصحاب الوعي وإنما حمد مستوياته في هذه الحالة حسب مستويات المنزلكة في الممارسة، المستوى المباشر (الوعي المباشر (الوعي المباشر (الوعي المباشر).
- 2- إن تقسيم الوعي إلى جماهيري (عملي) وتخصيصي (نظري) مرتبط بالتفريق بين النشاط العملي والفكري، وإن الوعي الجماهيري هو عي عملي محبوك مباشرة مع الممارسة وهو هكذا يكون بمثال حلقة الربط بين الوعي التخصصي (النظري) ويين الممارسة.
- 3- يعد النشاط الفكري التطبيقي على شكل دعاية وإشهار علمي (بالعلاقة بطبيعة المعرفة المتخصصة التي تتطلب مثل هذا النقل) آليات لنقل المعرفة المتخصصة إلى وعى جماهيري.
- 4- ويعد العمل في مجال الاتصال الجماهيري الذي يضمن إدخال ثمار الوعي المتخصص على شكل تقويمات للظواهر والحقائق للحيوية من وجهة نظر أفراد للمجتمع النوع الأهم للعمل الفكري- التطبيقي الذي يضمن نقل المعرفة المتخصصة إلى وعى جماهيري.
- 5 وتظهر إلى جانب مفهوم الوعي الجماهيري الذي يعد مقرلة المقطع المعرفي المقولة الأنطولوجية لوعي الجمهور التي نرفع حسب اعتقادنا من إمكانية النظريات التي تدرس ظاهرة الوعي.

## الفصِّلُ الثَّامِّنَ

# الرأي العام كحالة وعي جماهيري

### الفضيل الثلين

### الرأي العام كمالة وعي جماهيري

إن قضية الرأي العام كانت دائماً واحدة من أكثر القضايا حيوية في مجالات العلوم الاجتماعية (الإنسانية) مثل الغلسقة وعلم الاجتماع وعلم النفس. وإن كل علم يبرز مادته فهذا الموضوع متعدد الجوانب، ذلك لأن الرأي العام هو كذلك بمثابة مظهر من المظاهر الأخلاقية المعتبية واخلاقية المجتمع، وبمثابة علاقة وموقف الفئات الإجتماعية، وبمثابة ظاهرة إتصالات أجتماعية سبكولوجية.

وظهر الإهتمام بالرأي العام إكراً] علني (عمومي) في العصور القديمة، وخلال المرحلة المتاريخية التالية كلها كان الرأي العام في صلب اهتمام العلماء والسياسين ذلك الأنه كان فه علاقة بمسائل السلطة، وكرست أدبيات علمية وإجتماعية واسعة وكثيرة في القرن العشرين المسائل المرتبطة بهذا الشكل أو ذاك بالرأي العام، وإن يو. ها. بيرماس خاصة بيرز الرأي العام رابطاً إياه بأصحاب الأخير الذين يسميهم جماعات الصفوة الحاكمة التي تمثلك ملكية خاصة، وإن الرأي العام بالنسبة لها بيرماس هو الرأي المعبر عنه في مصادر المعلومات الرسمية والذي يعتبر أداة في الفئة الإجتماعية السائدة سياسياً،

وعب ن. ثومان الذي ربط ليراز الرأي العام بأصحاب الإنعكاسي الذين يسميهم المواضيع المفعلة في المجتمع التي بسيبها يتكون هذا الرأي أو ذاك، عب عن وجهة النظر المعاكسة التي تنفي وجود أصحاب (ذوات) الرأي العام. وإعتبر ليبان أساساً لإبراز الرأي العام طريقة توطيفية وتكويلة كبلورة القصورات والممارف والآراء الموجودة على شكل قوالب جاهزة لها ألوانها العاطفية التي تشكل ما يشيه آلية" الإدراك الانتقائي<sup>(1)</sup>.

ويواسطة التأثير على القوالب الجاهزة التي تحدد المشاعر الاجتماعية وتعتبر ناشرة للرأى العام يمكن الاستمرار في الطريق للي السياسة.

وقد وضعت إي تويل - هويمان التي وضعت أساساً لتحديد الطريقة الأخيرة لظهرر الرأي العام نظرية أصلية للرأي العام وفريدة. وتعتقد المؤلفة أن الطبيعة الاجتماعية لإنسان التي تدفعه إلى الحرص على رأيه والخوف من العزلة تخضع كل الناس لضغط التأقلم الذي بسمى بالرأي العام (2).

وفي هذا السياق ابنها (المؤلفة) تنخل مفهوم "لولب الصمت" الذي جوهرد يودي إلى أن العديد من التاس يخافون التعبير عن آرائهم بسبب الخوف من أن يصبحوا منعزلين. وإن هذه الحالة تقود إلى أن الرأي المعير عنه والمسموع يمكن أن لا يبدو رأيا للأكثرية أبدأ، والذي باعتباره لذاته لقلية فيسكت. وإن "المتحدثين" هنى إن كانوا في الواقع أقلية يبدلون بعد حصولهم على الدعم بالتعبير عن آرائهم يفاعلية أكثر، و" الصامئون" حتى إن كانوا أكثرية يصرون أكثر على صمتهم الأمر الذي يساعد على إدارة لولب الصمت. وتصفإي، نوب سنويمان في غضون ذلك إحدى أهم ميزات الرأي العام التي تتحصر في أنه يمكن أن يعبر عنه من دون خوف بشك علني، وتدرك المؤلفة كل أهمية الرأي العام بالنسبة للعلميات السياسية، خوف بشك علني، وتدرك المؤلفة كل أهمية الرأي العام بالنسبة للعلميات السياسية، لذلك إنها تعتقد أن أفراد النشاط المياسي الراغيين اكتساب هذا الرأي عليهم السعي الخالي مواثقهم وآرائهم مقبولة للناس الآخرين في سبيل عدم إيصالهم إلى العزلة.

<sup>(1)</sup> Lippman. W.: public opinion - n. y , 1965. النام بعد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد أن نبومان: أ. نولب للصمت المفترح: م 1996 مس 334 الفتل الوصاد الرأي العام د. عطا الله الرأي العام د. عطا الله

وفي حال العكس إن الرأي العام يستطيع أن يكون صعب التنبؤ به بعثل الولب الصمت الشغال.

لقد أعير اهتمام كبير لمسائل الرأي العام كذلك في أعمال المولنين الروسي مثل م.ك. غروشين وأ.ك أولودوف وف. ك باديرين و.ف.س كوروبينيكون و.ب.أ غروسين و ن منصوروف وغيرهم. وأعتبرت اصحاباً للرأي العام الأوساط الواسعة من الكادحين (م. غروشين)، والأكثرية المنطابقة مع الدولة (أ.أويعدوف)، و\* الكيان الاجتماعي \* الذي تدخل في تركيبة أراء بعض الأقراد (ب. أغروشين)، وبعض الفتات الاجتماعية (ن. منصوروف. وإن الرأي العام المأخوذ من جانب الموضوع يكون بمثابة الشكل الذاتي الأنعكاس الراقع (م. غوشكوف) أو كالعلاقة بالواقع (أ، أولودوف). ويعتبر منصوروف أن الموضوع يكون في علاقة مباشرة بالذات ي معنى أن مضمون الرأي العام عند المجمنع المندي سيكون واسعاً أكثر وأكثر دلالة من رأي الجماعة العائلية (أ.

ويعد ب. غروشين حقائق وظواهر العالم الموضوعي والذائي مواضيع للرأي العام. العام.

وتعد حقيقة إرجاع الرأي العام إلى مجال الوعي: (أ. أوليدوف) وتحديده إحدى حالات الوعي الجماهيري (ب. غروشين) من خيئروف وغيرهما حسب رأينا، أفضاية لا جدل فيها في معالجات علماء الاجتماع الروس بالمقارنة مع غيرهم من بلدان لخرى وإن هذه الطريقة في دراسة الرأي العام تبدو اذا ذات مستقبل أكبر، بالرغم من أن محاولة تحديد الوعي الجماهيري ذاته إنطلاقاً من تحديد الجمهور يقال من أمكانيات النظرية الإجتماعية.

أنظر: الرسمين - عطا الله: الإعلام والرأي العام، الثار: منصوروف، التحدية في بحرب الرأي العام.
 أنظر: نويل نويمان، أ. لولب الصمت العائرح، م1996 ص24.

وتكون دراسة الراي العامة مستحيلة وهي بعيدة عن الوعي الجماهيري. وإن مفهوم "الوعي" في علم الاجتماع النظري لمها كمحد أننى معنيان اللذان تحددان الجانبين الضرورين له كانعكاس للواقع:

- الوعى كعملية إنعكاس للوقاع.
- الرعي كنتيجة (ثمدة) لملإنعكاس.

إلنا عدما ننظر في الوعي في جانبه الفادي، أي كثمرة، كنكيجة لعملية الإنعكاس نتوصل بالطعرورة إلى تحليل أساليب تواجد هذه الثمرة، أي الأساليب التي يتواجد فيها في الواقع أي الظاهرة.

وإن الوعمي الجماهيري بغيامه بدور الوعمي التطبيقي، أي الوعمي العامل في الواقع يوجد في عدة حالات، وبخاصة، في اللقديري واللاتقديري.

والأخير بتمثل في جملة من المعلومات المحصول بمختلف الطرق والتي تعتبر تصاميم معلومائية لا تقديرية. ويمكن ضمن ذلك اعتبار معرفة التقاليد والمحظورات والعادات والمطقوس التي تتنقل من جيل إلى جيل والتي تعد كمعيار اجتماعي ما ينظم سلوك الغنات الاجتماعية وبعض الأفراد وتمكن ملاحظة في مجال للفط الاجتماعي منظمات فعلية وأي يكرر المعنى المفترض الواحد عادة الفعل في مجراه لذى نفس الشخص أو عند عدد من الأشخاص (وأحياتاً في نفس الوقت مع ذاك)(1).

وإن المعيار الإجتماعي في شكله الخفي يتضمن أبضاً تتميناً، والأصبح، إقراراً مدركاً كالسماح: التصرف هكذا أو هكذا – يعني التصرف جيداً إلا أن المعيار الإجتماعي لا يوصل الرعي الإجتماعي إلى حالة الموقف الصعب من نفسه بالذات اهكذا ضروري" واحد من الشروط الالزامية لتوظيف الوعي الجماهيري

 $<sup>^{(1)}</sup>$  فيبر ، م: أسمى المفاهيم السوسيولوجية / السوسيولوجيا النظرية. م 2002 الجزء الأول ص $^{(1)}$ 

الموجود في حالة اللاتقدير، ويمكن إرجاع إليه أية معارف أخرى التي إستيعابها لا يوصل الوعي الجماهيري إلى حالة التقدير، لكنه يساعد على تأقلم الإنسان في البيئة الموج فيها، وبعيارة أخرى، يمكن وصف حالة الوعى التطبيقي تلك التي تأخذ المعلومة بالعلم دون أن تعطيها تقديراً سلبياً ولا إبجابياً بالوعى اللاتقديري.

ويمكن تسمية الوعي الجماهيري وعياً تقديرياً عدما تظهر علاقة معنية بالمعلومة كرد فعل على هذه المعلومة أو ذلك الذي توصف بالتقدير الإيجابي أو السلبي، وهذا يمكن أن يكون الرضا أو عدم الرضا، الدعم أو التخلي الرغبة في المعلوب من الأفعال. إن هذه الحالة للوعي الجماهيري التي تتصف بالتقديرية تعد رأياص عاماً يكون بستابة واحدة من أهم حالات وعي المجمنع، رد على ذلك، حالات الجماهيري بالذات أي الوعي العملي (التطبيقي).

الرأي العام عبارة عن طريقة وجود الوعى الجماهيري زر على ذلك الطريقة الأساسية للوجود التي على أساسها تتركز كل الطرق المسكنة الأخرى لوجوده (التقاليد، المعايير الإجتماعية، الجو الفكري وغيرها) وبعبارة أخرى، تلك الطريقة التي يوجد فيها الوعي الجماهيري كنتيجة، عثرة للأنعكاس هي الرأي العام، زد على ذلك كما نقير مثلاً أ.ك. أوليدوف، يكون "الرأي المجتمع" المصطلح الأكثر صحة ودقة بالنعبة للإشارة إلى هذه الظاهرة، ذلك لأن الحديث بدور حول المعقولة من الصف الإجتماعي على الفلسفي(1).

في غضون ذلك إن تناسب مفاهيم الرأي العام وارأي المجمع مشابهة للتناسب في النموذج التاليك الوعي العام والمحمع إن الرأي العام الذي يفهم كرأي للمجتمع هو دلتما رأي فاعل ما فإن كان المجتمع يقوم بدور هذا الفاعل فإن المحديث بدور حول رأي المجتمع وإن كانت فئة اجتماعية ما تقوم بهذا الدور فإن المحديث بدور حول رأي المجتمع وإن كانت فئة اجتماعية ما تقوم بهذا الدور فإن المحديث بجب أن بدور حول رأي هذه الفئة، أي رأي بعض من جزء من المجتمع

<sup>(</sup>¹) اتظر وليدوف. أ. ك الحياة الروحية المجتمع: م. 19800 ص213- 215.

وفي كل الأحوال، عندما بكون فاعل الرأي (صاحبه) لا يكون فرد مستقل إن الرأي الجماعي يشار إليه في الأدبيات الإجتماعية عادة وكأنه رأي عام وفي مجال المضمون أي المأخوذ من جانب الضمون إن الرأي العام يعد أرأياً جماعياً يعبر فيه في مجال التقويم (التأبيد أو الاستكار) عن الموقف من أي شيء على أساس المصلحة العامة (1).

وهكذا إن الرأي العام هو تعبير على شكل تقويم من المصطحة العامة في هذه أو تلك من القذات الإجتماعية أو المجتمع بشكل عام.

وبفضل هذا الظرف بالذات إن الرأي العام هو لوس فقط انعكاساً للواقع، بل وتعبير عن حالة وعي المجتمع أو جزء منه، الحالة المشروطة بحقائق هامة ما أد أحداث في حياة المجتمع الجماعة وتقديرها من قبل هذا المجتمع (الجماعة). إن الرأي العام كتقدير (تقويم) يشكل من حيث طبيعته رد فعل الوعي الجماهيري على الطواهر والأحداث والعمليات والمتوجهات والنزاعات وشخصيات الحياة المعاصرة، أي على كل ما يشكل العبيج الحي المتاريخ الجاري في مظاهرة الدقيقة المميزة (2).

الرأي العام حالة جماهيرية بالذات، ولبس وعياً منخصصاً وهذا يعني أن الرأي العام عبارة عن تشكلية فكرية موجودة على معقوى المسيكولوجيا الإجتماعية العامة، وبالتالي أن قيه توجد بالضرورة حصة كبيرة للعفوية.

وبسبب أن في أساس الرأي العام تكمن مصالح ذواته، وفي المصالح يمكن أن نردك الاحتياجات المدعوة إلى الحياة كما هي في مختلف الدرجات مشوهة، فإن الرأي العام (التقدير) المبني على المصالح (بما فيها

 <sup>(</sup>i) لليسموف: س. ف: اللئيم الروحية ، الإثناج والحاجات م 1990 ص.60.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> بروشوردون. ي. ب: مدخل في نظرية للصحافة، 1995 ص57، أنظر فيضياً: أدريسس، ايسراهيم، اير إهيم سائمة: الاتصال الجماهيري: القاهرة، المجلس الأعلى ثلاقافة 2000.

المفهومة بصورة كاذبة) يمكن أن يتمتع بنعبير كبير المعاني لدى هؤالاء أو أولئك من أصحابه.

بما أن الرأي العام يقوم بنشاط وفاعلية بالوظيفة التنظيمية في المجتمع مؤثراً بشك واضح على المجتمع بتقديراته المبنية على تصورات ذائية عن الضروري وغير العادل وغير العادل، الخبر والشر، الأخلاق والمأخلاق، والرفيع والمنحط وغير نلك)، ومحدداً بهذا الشك الجوح الفكري - الروحي للمجتمع نلك الأن إمكانية التأثير على الرأي العام نفسه وعلى تكويفة تكتميب الأهمية الكبرى.

ويتضمن الوعي الجماهيري المعارف التي حصل عليها بطرق مختلفة. وكما ذكرنا أعلاه، إن هذه الطرق يمكن أن تكون:

- للمعارف المنقولة كجملة من النقاليد والمعايير الشعبية.
  - المعارف المنقولة كإرث ثقافي (اللغة مثلاً).
- المعارف التي ظهرت عن طريق إعادة تشفير المعلومات على مستوى
   الوعى التخصصي إلى الوعى الجماهيري وغيرها.

إن كل عناصر الوعي الجماهيري هذه لا تعد نظاماً، ولا علاقة لمها تذكر وتتكون عفوياً، الأمر الذي يؤثر بشكل معين كذلك على تكوين الرأي العام الذي يمكن أن يكون مكوناً عفوياً وبشكل موجه على حد سواء.

إن التغيير العقوي أو تكوين الرأي العام مرتبط بالتغييرات الدائمة المحائق الاجتماعية التي يؤثر بهذا الشكل أو ذاك على حياة الناس،

مثلاً، كان نشعار " احفظوا لموالكم في صناديق التوفير" أثناء المرحلة السابقة في لبنان شهرة معينة وارتكز على ثقة الناس بالعملة الوطنية، وبصناديق التوفير كطريقة مضمونة من الدولة لمحماية وزيادة الأموال. إن الوقائع الاجتماعية المنغيرة التي أدت إلى النهيار العملة، وإلى الفقدان الفعلي تلمكان لمتوفير النهم قد غيرت العلاقة والموقف من صناديق التوفير إلى عكسها. وتحت تأثير الوقائع والحقائق الاجتماعية يمكن أن تتغير حتى تلك التشكيلات النابعة الموعي الجماهيري مثل الثوابث والقوالب الجاهزة والطقوس والعادات وحتى الأراء.

ويساعد حتى انتقال المعارف بهذه الظاهرة الاجتماعية أو تلك من مستوى الرعى التخصصي إلى مستوى الوعي العلمي (الجماهيري) على تشكيل الرأي العام (العفوي أو الهانف). ولا يتمتع الرعي الجماهيري بإمكانية المعلومة التي تلمك وعياً متخصصاً والتي تكون متعددة الجوانب عن المادة صلب الاهتمام. وهكذا، إن الرأي العام يتكون على أساس تلك المعارف المقتطفة التي بدت بشكل عقوي أو موجه داخلة في مجال الوعي الجماهيري.

ويتكون على هذا الأماس نظام النقديرات الذي يقود إلى تغيير سوك الناس. فغي أراسط التسعينيات من القرن العشرين مثلاً كان النشار مختلف أنواع الأهرامات المالية في العالم العربي مشهوراً جداً. وظهر ذلك نتيجة تشر المعارف حول إمكانية الجمع السريع للأحوال، المعارف التي انتقلت من مستوى الوعي التخصصي (الاقتصادي) إلى مستوى الوعي الجماهيري الذي نشر إيجابياً هذا النوع من الاقتراحات. إن مثل هذه المعلومات لم تكن كاذبة، لكنها كانت متقطعة لا تكون تصورات كلملة عن قوانين القوظيف ومن الآثار الحتمية لمثل هذا النوع من الاقتصادية الجنيدة، ووضع المواطنون العرب أمام حتمية التأقلم مع الوقائع والحقائق الاقتصادية الجنيدة، والمتهمون بالمسائل العالمية والذين فقنوا النقة بأشكال التنظيم المالي الحكومي قد استجابوا يقوة إلى هذه الأمور الجديدة التي أدت فعلاً إلى المالي الدكومي قد استجابوا يقوة إلى هذه الأمور الجديدة التي أدت فعلاً إلى المالي الدي تكون بواسطة نقل المعارف من مستوى الوعي التخصيصي إلى مستوى العام الذي تكون بواسطة نقل المعارف من مستوى الوعي التخصيصي إلى مستوى العام الذي تكون بواسطة نقل المعارف من مستوى الوعي التخصيصي إلى مستوى العام الذي تكون بواسطة نقل المعارف من مستوى الوعي التخصيصي إلى مستوى العام الذي تكون بواسطة نقل المعارف من مستوى الوعي التخصيصي إلى مستوى العام الذي تكون بواسطة نقل المعارف من مستوى الوعي التخصيصي إلى مستوى

الوعي الجماهيري فقد غير تقنيراته لما يحدث إلى تقديرات معاكمة، لكن هذه التغييرات حدثت تحت تأثير حقائق الواقع الاجتماعي.

يمتلك الرأي العام القائم بخصوصية التغيير والاستبدال في آراء بعض الأفرا. ويفسر أي. نويل - تويمان ميول الناس هو نحو السناقام Rongepmuzmy والخوف من الوحدة. وحسب اعتقادنا إن السبب يكمن في شيء آخر. فالإنسان من حبرت جوهره يعد مخلوقاً لجثماعياً، أي أن الاعتماد على للناس الأخرين هو ليس إلا المتبجة لأن لجنماعية الإنسان تحدث تحت تأثير المجتمع مثله مثل الآلية السيكولوجية. وبعبارة لخرى، يصبح الإنسان على هذا الشكل فقط نتيجة للعملية الاجتماعية، أي أتناء عملية استيعاب بعض ثمار النشاط البشري للأجيال التي سبقته. وهكذا توجد في وعي الإنسان (أو في اللاوعي) ثوابت أولية أنه يجد ذانه يستطيع أن يكون فقط مشابها لمحيطه. وعندما يصطدم بالرأي المام يقم الإنسان تنحت تأثيره ليس بصبب الخوف من الوحدة، وإنما من أن يكون مستنكراً من الرأي العام له، حسب رأينا، نفس الأسباب، فإن الإدائة لا تقهم في اللاوعي ولا في أي قدر في سياق أن الإنسان سيء، وغدما تفهم في سياق إدراك أنه أيس كالآخرين وأنه لا يستطيع النشبه بهم، وذلك لأن هذه الإمكانية كانت بمثابة إحدى الطرق في جعله اجتماعياً. وعلى هذا بالذات يؤسس كذلك لإعطاء الرأي العام وظائف الرقاية الاجتماعية وتكامل المجتمع التي بساعد تحقيقها السعي، سعى الإنسان إلى أن يكون مشايماً لأمثاله.

إلا أن ايس كل الناس يسعون بدرجة واحدة إلى استبعاب الروح الاجتماعية بهذا اشكل. فهناك شخصيات لها مساع ولضحة إلى السلوك المستنكر والساعية لموضع نفسها في مواجهة الرأي العام.

وإن النموذج الأخر من الأفراد الذي لا يخضع لتأثير الرأي العام يسعى إلى أن يكون كالآخرين، إلا أن بطريقة الوصول إلى مثل هذا التشابه لا ينتقي قبول

الأخرين، وإنما السمي إلى جعل الآخرين مشابهين له. ومن هؤلاء، أولاً، الأفراد الكاريزميون الميسرون الأقوياء الذين يصبحون إما زعماء لملاراء، وإما أفرادا مستقلين في تكوين الرأي العام ويؤكدون عليه بواسطة نظام تقديرات موضوع باستقلالية. وثانياً: تموذج الخامل الذي لا يسعى وغير القادر على فهم جوهر الفكرة العظيمة وانتك إما أنه يرفضها وإما يسترعها إلى مستوى فهمه الخاص (1).

إن الوزن النوعي لهذه المحلجة الأبدية لضيفي الأفق " (الخاملين) كان دائماً ويبقى في الرأي العام كبيراً بما يكفي، زد على ذلك أن كبرها كلما يمتاز عن الوضع الاجتماعي لهذه أو تلك من الفنات الاجتماعية في المجتمع، وقد دون الأدب في القرن العشرين هذه الحاجة في "صفوة" المجتمع:

"آه، لو أن أحداً من الناس أدرك: ما هو الأسوا فيه؟ الروح أم اللغة؟ لمن هذا الكتاب! صدق الأغبياء، ونقلوا للآلهرين. صدق الأغبياء، ونقلوا للآلهرين. ويلحظة قرعت المعجائز زمور الخطر وها هو الرأي العام (2) وهتى في المحافظات: وهتى في المحافظات: والثمن كنماته المصلية. والثمن كنماته المصلية. لكن قهقهة، ووشوشات الأغبياء... ها هو الرأى العام (3)

<sup>(</sup>ا) أبيموف. س. ف: القيم الروحية: الإنتاج والعاجات من 63.

<sup>(2)</sup> مجلة " الطريق" اللبدائية العدد 3 ، 2005 ، من 62.

<sup>(3)</sup> مجلة " قطريق" اللبدانية العدد 3 ، 2005 ، من70.

وكتب عن هكذا نوع من الرأي للعام سالتيكوف - شيدرين منذ عودة عقود قائلاً: "أن هذا يوجد كذب، هذا لاشك فيه لكن المسألة محصورة في أنكم لا تتعرضون إلى كذبة واحدة ما، وإنما إلى جملة متكاملة من الأكاذب. وفجأة يعلنون لكم أن هذه المجموعة بالذات من الأكاذب، تشكل الرأي العام (1).

لقد تغير الوضع قليلاً مع مثل هذه الحلجة في أبامنا هذه أيضاً.

فإن المؤسسات الاجتماعية التي تعتمد على تكوين الوعي الجماهيري تؤثر على حاليته. فعثلاً، إن مؤسسة الأسرة ومؤسسة التعليم للعام في المرحلة الأولى المتعليم، لتعليم الفرد بواسطة إبلاغه وإعلامه عن الواقع المحيط بهدف زرع الروح الاجتماعية الأولية تؤثر أساساً على تكوين العلاقة اللاتقديرية بالمحيط. وهذه المؤسسات نفسها أنتي تقدم تصوراً عن الخير والشر وعن الجيد والسيء نساعد على تكوين المعايير المستقبلية للرأي العام والتي تؤثر بالنتيجة على سلوكه.

إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن الرأي العام الذي يتمتع بطبيعة اجتماعية لا يؤدي إلى جملة آراء الأفراد، لكنه يملك بعض الخصائص التكاملية المميزة له فقط وغير المميزة لكل فرد على حده. وإحدى هذه الخصائص هي ما أسميناها بصفة الرأي العام لتجنيد سعي الإنسان إلى الحياة الاجتماعية. وتلعب دوراً كبيراً جداً في تكوين الرأي العام أيضاً دوعية وكمية التدفقات الإعلامية التي نصل إلى حقل الوعي الجماهيري.

إن كل هذه قلعوامل تنسح المجال لملامكانيات الواسعة للتكوين الهانف والتحكم بالوعي الجماهيري عن طريق إدارته وإدارة حالاته.

وإن المؤسسة الأساسية في عصر التكنولوجيات الإعلامية المنخصصة بتكوين الرأي العام هي الاتصالات الجماهيرية. وكانت مختلف أنواع النحكم

<sup>(4)</sup> المقتطف مأخوذ من كتاب اليعموف. س. ف: النيم الروحية والحاجات ص.71.

الأصطوري الإبداعي: الشائعات، النمائم، والقلاقل تقوم بهذا الدور في الحقب التاريخية التي تميزت بغياب النظام المنطور للاتصالات الجماهيرية. وظهرت في المجثمع في الآونة الأخيرة الوسائل قسم بالتأثير الفاعل على حالة الوعي الجماهيري (أي العملي) وبالمرجة الأولى على الرأي العام بشكل جوهري. وهذه الوسائل هي الصحافة، ومن ثم وسائل الاتصال الجماهيري الإلكترونية. ويمكن الإنسان هي الصحورة خاصة إلى التلفزيون ذلك لأنه يتمتع بعدد من التأثيرات الإعلامية (الصوت والصورة بخاصة) التي تتكاثر بالمقارنة مع الحوامل الورقية والتي تتقسم (الى تأثيرات أخرى كالمرعة في نقل المعلومة التي تسمح بإجراء ريهورتاجات مصورة أثناء قيام الحدث مباشرة، بالتحديد ليس الحدث الذي حصل وإلما الذي يحصل. ومع ظهور الاتصالات الجماهيرية لم تزل المطرق الأسطورية الإبداعية لتكوين الرأي العام، بما فيها الشائعات والنمائم، بل لا تزال موجودة بالتوازي مع للكوين الرأي العام، بما فيها الشائعات والنمائم، بل لا تزال موجودة بالتوازي مع والبرامج المكرسة خصوصاً كمثل هذا النوع من الأخبرة.

وطبيعي تماماً أنه منذ لحظة نشوء وسائل الاتصال الجماهيري قد أدخلت فوراً في الصراع (وبنقة أكثر، كانت ولا زالت مدعوة إلى الحياة من قبل متطلبات هذا الصراع) داخل المجتمع بين النظم الاجتماعية المتقابلة – الذوات الاجتماعية.

إن الاتصال الجماهيري كلشاط في مجال تحويل المعاني الروحية من مستوى أوعي المحتمع إلى آخر، وبالذات من مستوى الوعي التخصصي إلى مستوى الوعي المحتمع إلى مستوى الوعي الجماهيري، يتمتع بأهمية مباشرة، وفي أكثر الأحيان بأهمية حاسمة بالنسبة – لتكوين الرأي العام. وبالمضبط كما يعد الرأي العام طريقة لوجود الوعي المجماهيري، وتكوين الرأي العام (في كل الحالات التأثير الجوهري على هذه العملية) هو طريقة وجود الاتصال الجماهيري كنشاط في مجال تحويل المعاني الروحية إلى وعي جماهيري. وبعيارة أخرى، إن الاتصال الجماهيري تحول المعاني الروحية من وعي متخصص إلى جماهيري محولة حقائق الأبديولوجيا إلى المعاني الروحية من وعي متخصص إلى جماهيري محولة حقائق الأبديولوجيا إلى

حقائق السيكولوجيا الاجتماعية عن طريق التأثير على الرأي العام الذي يتحقق كرعاية للمعانى الروحية هذه.

إن مضمون المعاني الروحية الذي تحولها وسائل الاتصال البعاهيري إلى وعي جماهيري هي تقديرات. اذلك بالذات إنها تستوعب بهذه الفاعلية من قبل الرأي العام، وأن الرأي العام بحد ذاته بعد نظاماً المتديرات، وتكوين الرأي العام هو بطريقة لوجود الاتصالات الجماهيرية الني تؤثر عليه بواسطة الأخبار (الإعلام) وتنخل إليه نظاماً المقيم معيناً مقدماً من قبل النوات الاجتماعية.

يعمل الرأي العام بأشكال مختلفة ومتنوعة. ويظهر نفسه بالعلاقة بالمؤسسات الاجتماعية على الشكل الرقابي – الاستثناري، وتعطى هذه الرقابة من دون شك الصوت "الاستثناري" لكن مع ذلك إنها تبدو حاسمة في عدد من الحالات. ففي مجال الملاقات المتباينة إن الرأي العام الذي يعمل على شكل قوالب جاهزة معينة بكاد أن يؤثر أكبر تأثير على الملاقات الشخصية (العلاقات بين الأشخاص).

الكتسب الرأي العام وتوظيفة في بعض العراحل التاريخية طبيعة المرشد. ويمكن لهذا أن يحنث عندما ينتشر مجال تأثير الرأي العام على بعض عناصر الوضع اللانقديري الموعي الجماهيري، مثلاً، على الملقوس والمحظورات. وإن مخالفة مبدأ "هكذا يجب" ومحاولات كمر القوالب الجاهزة يمكن أن تؤدي في هذه الحالة ليس فقط الاستنكار، بل وإلى إجراءات منشدنة من العقاب تكون مدعومة من المؤسسات الاجتماعية. والأكثر انتشاراً هذا النوع يوجد في الثقافات الشرقية، مثالاً، إن المرأة التي تخون زوجها يمكن ليس فقط طردها من البيت، بل وتعريضها لمعقوية أكثر قسوة. وإن لم يقم الزوج بذلك فسوف يتنكر له المرأي العام.

ويعد المجتمع بشكل عام أو بعض الفئات الاجتماعية حاملاً للرأي العام، كما ذكرنا أعلاه، وبفضل أن الرأي العام هو حالة للوعي للجماهيري الذي لا يحدد انطلاقاً من الجماهير، وإنما انطلاقاً من مستوى الوعي، فإنه ينعلق بأحجام الفئات الحاملة له، وإلا لا يعتبر كمياً، وإلما يعد نوعياً (صفة لوعية)، وإنه لا يوجد في ظروف وجود مستوى الوعي ظروف وجود مستوى الوعي النطبيقي لدى أية تشكيلة اجتماعية، أي دائماً. وبسبب أن الرأي العام لا يعد جملة من السماكمات التقديرية للأقراد، لكنه بنشأ كثمرة ما عامة لعمل كل الفئة الروحي (الفكري)، إنه يؤثر على الفئة عموماً وعلى بعض الأقراد خصوصاً. هذه هي خصوصية بالذات في استخدام الاتصالات الجماهيرية للتأثير على النشكيلات الاجتماعية بهدف دفعها إلى أعمال معينة.

إن الرأي العام يتمتع بطبيعة موجهة، ويعبارة أخرى، يقع ضمن مجاله داتماً موضوع (هدف) ما، وإن الاتصالات الجماهيرية بتحقيقها أهداف أصحاب النشاط الاجتماعي تؤثر كذلك على انتقاء الموضوع وعلى التقديرات الموجهة إليه. وبالعلاقة بأهمية الموضوع الاجتماعية تسجل الاتصالات الجماهيرية كثافة المرأي العام ودرجة اهتمامه بالموضوع، ويتم الوصول إلى هذا عن طريق رفع وزيادة التأثير الإعلامي الكمي (زيادة حجم المعلومات المنقولة) والنوعي (مثلاً) عن طريق دعم الرأي العام في ومنائل الاتصال الجماهيري).

وهذه الحقيقة قانت ن. لومان إلى الاستنتاج أن جنب الاهتمام بالمواضيع الحيوية الملحة بعد الوظيفة الأساسية الحيوية للرأي العام. (1)

ويحدد دور الاتصالات الجماهيرية في ضوء هذا من قبل ضرورة تفعيل هذه أو نتلك من المواضيع في الوعي الجماهيري بهدف تكوين الرأي العام بصدد هذه المواضيع. ويعتبر لومان أن في البداية يفعل الموضوع، ومن ثم يناقش، وبعد ذلك فقط نتكون وجهات النظر. إلا أنه لا يركز الاهتمام على أية الأولويات الاجتماعية التي انطلاقاً منها وزعت التركيزات ولماذا، ولا على من فعل الموضوع من وجهة نظره الذي مصالحه تكمن في أساس الاعتراف بالموضوع حيوياً ولا على جوانب

<sup>(!)</sup> Luhmann, n: offentliche meinung planang, Au fsatze zur sociologio von politih and vervaltung – oplacien, 1979.

هذا الموضعوع المفعل أو ذلك، ويشير نويل - نويمان قائلاً: ظهرت الدراسات العلمية المونوغرافية الرأي العام بأنها ظاهرة نادرة لمو أن النظام المعتدل الذي صوره لومان، بداية الموضوع المفعل يطرح للاهتمام العام ومن ثم تتكون وجهات النظر، إن الموضوع ينفع إلى الأرضية الاجتماعية بقوى المدرب أكثر من غيره. (1)

بعبارة أخرى، إن أصحاب تفعيل المواضيع بواسطة وسائل الاتصال الجماهيري هم أصحاب المصالح الاجتماعية وفي أكثرية الحالات أصحاب المصالح السياسية التي انطلاقاً منها يبنى نظام الأولويات في تفعيل هذه المواضيع أو تلك.

إن العديد من الباحثين الأجانب يشيرون إلى دور الرأي العام الحاسم، أو على الأقل الجوهري، في تأدية السياسة لوظيفتها التي افهم كعملية الوصول إلى السلطة أو الحفاظ عليها. ويعود ذلك بالأساس إلى المجتمعات التي اديها تجربة ديمقراطية متكونة تاريخيا، وعندما الرأي العام يكون مفهوماً كتعبير عن رأي كل أعضاء المجتمع ويمكن أن يساعد على الوصول إلى السلطة أو الحفاظ عليها. إلا أن الرأي العام في كثير من الحالات يبدو حاسماً ظاهرياً فقط، ذلك الأله يؤخذ بالاعتبار فقط عندما يتطابق مع أهداف أصحاب النشاط السياسي.

وكمثال، يمكن التوجه إلى الوضع العياسي الذي تشكل في الاتحاد السوفييني في بداية تسعينيات القرن الماضي عندما أضحت ضرورة الإصلاحات في روسيا واضحة ي عملياً بالنسبة لكل شرائح السكان. فالإنسان يثميز دائماً بالحاجة إلى تحسين حياته لذلك بالذات اكتسبت أفكار الإصلاح الاقتصادي أنصاراً بأعداد كبيرة. إلا أن تحقيق التحسينات بواسطة تفكيك الاتحاد السوفييتي لم يكن مقبولاً من المواطنين السوفييت الأمر الذي أظهرته نتائج الاستفتاء الذي جرى في آذار عام 1991 عدما عبرت الأكثرية الماحقة من السكان عن حفاظها على الاتحاد السوفييتي. إلا أنه ونتيجة لنشاطات أصحاب العمل السياسي نفكك الاتحاد

<sup>(1)</sup> نويل دويمان. أ: الرأي العام لواب الصعت الطائرح. م 1996 من 218.

السوفييتي. وهذا ليس تقديرنا للماضي، فإنه حقيقة تاريخية معروفة وموجودة بصورة موضوعية. وظهر خلال عشر سنوات تكامل هذه العملية المتالية في مجال الوعي التخصصي (التاريخي): "إن لكثرية السكان وقفت ضد الحفاظ على الملطة القديمة في الدولة بقولها "نعم" للحفاظ على الوطن الواحد ألثناء استغتاء آذار عام 1991 (أ) وإن أخذنا بالاعتبار أن هذا ليس فقط رأياً المعلماء عبر عنه في العمل العلمي. إنه مقتطف من كتاب مدرسي رسمي مكرس للطلاب الدارسين باختصاصات تاريخية وتربوية. وما هو الأقل احتمالاً هو أن الطلاب الشباب يتذكرون ذاك الاستفتاء لذلك إن المعرفة التاريخية التي نقلت إليهم بهذا الشكل (إلى معارفهم المنخصصة) واستوعبت من قبلهم سوف تساعد على نقلها إلى الوعي الجماهيري، مثلاً، بتشكيل مثل هذه التصورات لدى التلاميذ.

إن مصطلح "الوطن الموحد" ثنائي المعنى يفتح إمكانيات واسعة لملاستقلال السياسي والمتحكم بالمرأي للعام.

ماذا يفهم من الوطن الواحد وما حوفظ علوه بإرادة للمواطنين وحوفظ علوه بشكل عام – هذا ولوس هستريا، ولا يفسر من قبل العياسيين، ومقابل ذلك إن كفرة أن السلطة القديمة قد دمرت بإرادة المواطنين الذين ساروا وراء اختيارهم، وليس حسب إرادة أصحاب المصاح السياسية تجوز بفاعلية في الرأي العام مثل تبرير التحولات التي تحدث اليوم في روسيا.

وهذاك مثال آخر على تكوين واستخدام الرأي العام يستطيع أن يكون بمثابة المحالة التي تكونت في الوقت الراهن بخصوص شخصية صدام حسين التاريخية. إن الموهنوع المتربط بمرحلة وجود صدام حسين في السلطة يكتسب حيوية متزايدة في وسائل الاتصال الجماهيري، وتبدو هذه المحالة غريبة للوهلة الأولى، وذلك لأن صدام حسين أخيراً في عداد الأبديولوجيين وأن شخصيته لم تكن مقدرة في أوساط

<sup>(</sup>۱) تاريخ روسيا في القرن العرين: المدير المسورل ديمترييف. ف. د. موسكو 2001 مس589.

الجماهير الواسعة ولم شكن ذات أهمية سياسية في السنوات العشرين الأخيرة من عمر المسلطة في العراق، لذلك إن الاقتراض أن تفعيل المواضيع المرتبطة بصدام حسين هو سعى بعض القوى لبعث النظام السابق من جنيد لم يرتكز على أي أساس، لماذا إذا هذا التفعيل في وسائل الإعلام الجماهيري؟ حسب رأينا، إنه يسبب الواقع الاجتماعي ذاته، وذلك لأن التراجع المستقر الحياة في العراق، وتحويل المجتمع إلى إجرامي وإفقار الشعب يؤدي إلى الولادة الذائية المكرة ضرورة مثل هذه الشخصية في الرأي العام ومثل هذا الشخص الذي استطاع الإنقاذ، بالرغم من أن هذا لا علاقة مباشرة له بشخصية صدام حسين وعلاقة غير مباشرة. ولا تبدو هذه الأمزجة في الزي العام مقبولة بالنسبة الأصحاب المصالح الاجتماعية المهتمين بالحفاظ على الوضع الراهن. لذلك نظهر في وسائل الإعلام الجماهيري المواد التي يالحفاظ على الوضع الراهن. لذلك نظهر في وسائل الإعلام الجماهيري المواد التي فيها نقوم الدعاية لعدم قبول زعيم جديد على شاكلة الزعيم الذي نواياه نتناقض مع فيها نقوم الدعاية المعماعية الموجودين.

ولابد في هذه الأنتاء من الإشارة إلى أن أساليب تكوين الرأي العام بهذا الصدد يتناقض لحياناً مع العقل السليم، مثلاً معروفة تلك الحقيقة أن في ذلك اليوم عندما في الخامس من أيار عام 1953 مات شخص معروف آخر هو الموسيقي بروكوفيف. وأضاء شينديروفيتش هذا الموضوع في برنامج ألجبنة البلاش وأن عندما أخير أن أقارب الموسيقي ثم يستطيعوا شراء وردة واحدة في موسكو، وأن كان مستحيلاً بشكل عام الوصول إلى ذاك المكان حيث أقيم العزاء الموسيقي الشهير، ذلك لأن كل الورود والأزهار قد بيعت للمسكوفيين الذين جاءوا جميعهم تقريباً لوداع معنبهم وطاغيتهم. وفي غضون ذلك ثبت كوادر حقيقية تستعرض التجمعات الهائلة لجماهير الشعب الذي جاء إلى مكان الوداع مع ستالين. إن التجمعات الهائلة لجماهير الشعب الذي جاء إلى مكان الوداع مع ستالين. إن تصوير هذا المشهد لا يحد تقديراً من الجمهور استالين، وذلك لأن هدفنا لا يتضمن

<sup>(1)</sup> المقال من صحوفة لرشوقيتش وفكتي ، 8 أذار عام 2005

النقدير لنشاط هذا أو ذاك من رجال السياسة ولا الدعاية لهذه أو تلك من الأيديولوجيات. لأن حجج شينديروفينش أثناء سعيه للمقابلة (المماثلة) القصوى بدت لنا غريبة للغاية:

إن كان ستالين عذب الشعب، فلماذا هذا الشعب اكترب بهذا الشكل بعد موته؟ إن سلوك الشعب أثناء دفن ستالين قد كشف بوضوح كامل الرأي العام الذي كان موجوداً حياله في أواسط الخمسينوات الذي لا يهم العاملين المعاصرين في مجال الاتصال الجماهيري.

إن الوضع كله عرض بهدف واحد وهو القول أن متالين كان طاغية وسيكون الوضع أفضل إن لم يفكر الشعب الأن بظهور إلقاذي له الشخصية الجديدة من شخصيات أصحاب المصالح الاجتماعية، وإن أصبحت هذه الشخصية طاغية أبضاً؟ إن هذا النوع من الألاعيب في وسائل الإعلام يعرض بوضوح حقيقة أن مصالح قوى اجتماعية معينة تقوم كصحابة (فاعلة) المعملية الاتصالية الجماهيرية تتحقق دائماً في عمل الاتصال الجماهيري.

إن الإضاءة وحيدة الجانب والمقتطعة وغالباً غير المماثلة لملأحداث التاريخية في وسائل الاتصال الجماهيري لها هدفاً في تكوين الرأي العام في الاتجاه المناسبة بعد أن نقع في مجال هذا الرأي محققة بهذا الشكل الأهداف التي يطرحها الصحاب النشاطات السياسية.

# الفضيكالالتاسيغ

## الإعلام الجماهيري في نشاط الاتصال الجماهيري

### الفقنيان الثاليتيج

### الإعلام الجماهيري في نشاط الاتصال الجماهيري

كان هذاك عدد كبير من توصيفات الإعلام<sup>(1)</sup> للتي صيغت في أطر الطوم المختلفة.

نصفه في علم اجتماع الاتصال الجماهيري كجملة من المعارف المكرسة النقل والتحويل والبث. الإعلام هو معرفة، لكن ليس كل المعرفة الذي تتمتع بها البشرية، إنما هي فقط ذاك الجزء الذي يستخدم للإسترشاد وللفعل النشيط وللإدارة، أي بهدف الحفاظ على الخصوصية الموعية النظام وتحميله وتطويره، ففي المجتمع وفي نظمه المعيزة له بتداول الإعلام الاجتماعي الذي يعتبر معرفة (معارف) وأخبار ومعطيات ومعلومات عن النظام الاجتماعي، وحتى عن نظم الطبيعة في تلك الدرجة التي يستخدمها المجتمع والداخلة في مدار الحياة الاجتماعية.

بناءً على أن الوعي يقسم إلى مستويات "التشابك" في الواقع الجماهيري (العامل فيه مباشرة) والمتخصص (الذي يتطلب للعمل في الواقع تدخلاً الموعي الاجتماعي)، إن الإعلام الاجتماعي يوجد أيضاً على مستويين إعلام متخصص وإعلام جماهيري(3).

<sup>(</sup>ا) تحن تعير الاثنياه في هذا القصل لفهم الاسباب، من خلال تطبل الأخبار، مادباً وكبرنينيكيا ومن خلال تظريفت الاعلام، ويركز الاثنياد، في الأساس على الجرائب السوليوارجية لمسئلة الإعلام الاجتماعي.

<sup>(2)</sup> أفاتا سوف. ف. غ النظام والمجتمع. م 1980 ص 238-

<sup>(5)</sup> وعند الإنفارة في أهمية الحالة الراهدة من أين النفكير النظري بالصحافة، والاتصال الجماهيري تنظير على الأثل الفيء الهام، ونقل من التضخيم المطلق، عند بعض البلطين والعاماء، الدذين يتساولون، موضوعات الإعلام الجماهيري. كمادة أساسية من أجل صباغة المارعي الجماهيري.

إن مفهوم الإعلام الجماهيري يتطلب معالمجة تفصيلية أكثر يسبب أهميته لتحليل نظرية علم اجتماع الانصال الجماهيري، ذلك لأن هذا المفهوم يعد واحدة من مقولاته المركزية الأمر الذي يشار إليه عملياً من قبل كل الباحثين في مجال هذا الموضوع<sup>(1)</sup>.

بما أن قهم الاتصال الجماهيري في العديد من الدراسات الصحفية النظرية، في أعمال ي. ب بروخوروف المنشأ، يعود إلى نظرية الإعلام الجماهيري التي طرحت بخاصة في أعمال ب. أ. غروشين، سللظر في الموضوعات الأساسية لمهذه النظرية.

كمقدمة أولية يعتمد المؤلف، التأكيدات الثالية: "إن مادة دراسنةا هي ما يسمى بالإعلام الجماهيري (ويصورة أوفي، نيس كل الإعلام هذا بل البعض من أنواعه). يبرز في المعيار العام للإعلام الاجتماعي إلى جانب فئاته نلك مثل الفردي (ومن الممكن القول المفرد؟) والاجتماعي (المخصص)<sup>(2)</sup> حيث تعد درجة التكاثرية والتصويرية للأخبار في المكان (والزمان)\*(3).

وهكذا إن معيار (مقياس) تقسيم الأعلام الاجتماعي إلى هذه الفئات هو عند المؤلف عملياً عدد الدسخ والأعداد من الأخبار الإعلامية الأمر الذي تؤكده صباغة وصف المفهوم الذي أحنث على أساس هذا المقياس: إنطائقاً من أساس التقسيم المبرز تسمى الإعلام الجماهيري إعلاماً متكاثراً ومنقولاً بشكل جماهيري أو على المعتوى الجماهيري إلى جمهور غير محدود (في المعتى الضيق) علمياً، أما الإعلام المفرد إعلاماً قائماً في عدد من النسخ محدود جداً عدداً محدوداً أحداً محدوداً أما

<sup>(1)</sup> الأزولنا، خيف: مكان ودور الصحافة في بناء الدولة / المفاهيم الأساسية في نظرية الصحافة. م 1993 هـ 127. المواد الحيرية من أجل صياعة الوحي بشكل عام والوحي المحاهيري بشكل خساس، فإنها . تعد الحياة الاجتماعية التي تتعكس فيها.

<sup>(2)</sup> الإعلام الجماهوري في مدينة صداعية سرفيتية م. 1980 ص-26.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> المرجم المسه، من 29.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> المرجع نفسه، ص29

في غضون ذلك تبقى مسألة "المنهجية" صعبة العل المنمثلة في إيجاد عدد النسخ الذي يمكن أن يكون وسطياً بين النسخة الواحدة للغير الغردي والنسخ الجماهيرية للخبر جماهيرية، ذلك كما يعترف المؤلف نفسه" لا يمكن الطريق غيام حدود عددية واحتحة بين الفئات المنظور فيها للإعلام أن يؤدي إلى النجاح. ولابد أن يؤدي إلى طرق مسدودة من المفاجأت مثل"كومة" أصلع. عدا ذلك نجد هنا إمكانية نشوء أوضاع منتاقضة جداً، عندما، مثلاً، يبدو الإعلام المحدد كجماهيري (مثال، محاضر السكان)، فكثيراً بعدد أقل بكثير من النسخ من نسخ الخبر الذي يعد من الأخبار المتخصصة حصراً (۱).

نرى مرة أخرى أنه كما في الحالة مع للوعي الجماهيري، إن المسألة نتشأ عندما تتخذ محاولات التحديد العندي (الكعي) للإعلام الجماهيري، أي الوصف المنطلق من مفهوم "الجمهور" وكي يحل هذه المسألة بدخل المؤلف مقابيس أخرى إضافية مرتبطة بطبيعة (نموذج) الفاعل الذي يستعمل هذا الإعلام والذي يمارس هذا الاعلام الإعلامي أو ذلك (2) الأمر الذي يبدو بعده أن الغارق الأساسي بين الإعلام الإعلام الجمهوري والمتخصص والمفرد (التردي) يكمن في أن الجمهور يقوم بدور الفاعل الذي يستعمل الخبر بهذا الشكل أو ذلك في الحالة الأولى، وفي الحالة الأولى، وفي الحالة الأولى، وفي الحالة الأولى، وفي الحالة الأدي الثانية الفرد (3).

عندئذ سوف يسمى أي إعلام اجتماعي استخدمه (يستخدمه) الجمهور ولو في مرحلة من مراحل حياته (في حالتنا هذه الحديث يدور، تجعل كل شيء حول الحداث واستخدام الإعلام. إعلاماً جماهيرياً<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> الإعلام الجماهيري في مدينة صناعية سوفيتية ص30.

الإعلام للجماهيري من $^{(2)}$ 

المرجع نفسه، من $30^{-31}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> المرجع نصه، من32.

ونشير فوراً إلى أن استخدام (استعمال) الخبر لا يعني أن نكون فاعلاً في النشاط الإعلامي إن مقصدنا من الاستعمال مثلاً استخدام الإعلام، وإن مصطلح استعمال في معنى معين يغطي فقط على جوهر القضية، وإن كان استعمال يعني إستخدام الإعلام، فعدنه لا يغسر ذلك شيئاً عملياً، لأن الإعلام عموماً أية معلومات مخصصة النقل وبالتالي المرسنقبال وعندئذ إن أي نقل أو استقبال المخبر هو نشاط اعلامي (مثال: قصة الجدة الحفيد قبل اللوم – النشاط الإعلامي للجدة، أما المجدة نفسها (وحثى حفيدها) هما صاحبا النشاط الإعلامي لأنهما يستعملان هذا الإعلام.

إن النشاط الإعلامي في الواقع كما هو -- إنه نشاط متخصيص في مجال الضمان الاعلامي لبعض النشاط والآخر.

وهكذا يوصف العمل العلمي - الإعلامي في الانبيات كنوع اجتماعي تنظيمي نلعمل والعلمي الذي بنفذ بهدف رفع فاعلية الدرامات والمعالجات وينحصر في الجمع، وفي إعادة المعالجة التحليلية التركيبة وفي الحفاظ والبحث عن المعلومات العلمية المعلومات العلمية المعلومات العلمية المعلومات العلمية البلطين والإختصاصين في الوقت المناسب وبالثمكل المريح فهم (1).

إن المضمون الإعلامي للجهد الإداري يكون بمثابة تشاط إعلامي كنوع مستقل للنشاط مع مواده وثماره ووسائله وأساليبه وطرقه، ومع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التنظيمية لتوحيدها في عملية واحدة للعمل الإداري(2).

وإن الاعتماد على المعلومة من جانب الجمهور كمؤشر على الإعلام الجماهيري تحول الجمهور بصورة آلية في عمل ب. أغروشين الذي حللناه إلى صاحب تشاط إعلامي.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> فيخاللوف أبي تشيرني أ.ي غليار نسكي. رحل العلوم الإخبارية والاتصالية م 1976 ص20، المقتطف من كتاب فاشكين. ق. ب: للشاط الأهباري العلمي. مرسكر 1984 ص67.

<sup>(</sup>۵) فولكوك ي. أ: الإدارة الإعلامية م. 1990 ص.4.

إذاً ماذا يعني الجمهور الذي يلعب دور صاحب النشاط الإعلامي؟ قبل كل شيء إنه مجموعة من الأفراد (من الناحية العددية نظرياً، أي عند) ومن الناحية العملية يعد أعداداً هائلة كقاعدة تصل إلى العشرات والمئات والألوف![].

وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى إظهار خصوصيات الجمهور نفاعل، وإلى الخنلافه عن الغثة (الجماعة) أي إلى دائرة المسائل ثاك التي نتشأ كذلك في حالة تحليل الوعي الجماهيري الذي نظرنا فيه أعلاه والذي يعد مشروعاً بكامله في المرحلة الأولى من تطور نظرية علم الاجتماع العلمية.

لذلك بجب في هذه المائة أن لايدور الحديث حسب اعتقادنا حول محاولات البحث عن المؤشرات الخصوصية للإعلام الجماهيري كثمرة لنشاط اعلامي ما غير موضوع في مفهوم معين يعتبر صاحبه جمهور غير جماعاتي من غير أن يدرك ولا يدرك ولا يدرك ولا يدرك أن المنظابق حسب رأي غروشين مع أية فئة اجتماعية مهما كانت ولا مع كل الفئات مجتمعة ولا مع الجماهير ولا مع الشعب ولا مع المجتمع بشكل عام<sup>(2)</sup> ولا مع السكان عموماً إننا نتحدث هنا عن فهم الإعلام المجتمع بشكل عام<sup>(2)</sup> ولا مع السكان عموماً إننا نتحدث هنا عن فهم الإعلام المجماهيري كاعلام منتشر في تلك الشريحة من الوعي العام الذي وصف كوعي جماهيري، أي الوعي التطبيقي الذي يكون متشابكاً مباشرة مع النشاط العملي كلحظة منه (عنصر) وكجانب من جوانبه.

عندنذ على الإعلام المتخصص أن يتصف كإعلام منتشر وموزع على مستوى الوعي المتخصص ويخدمه إعلامياً والذي يتألف من المعارف المتخصصة المكرسة والمخصصة النقل.

<sup>(1)</sup> الأعلام الجماهيري في مدينة صناحية سولينية ، م 1980.

<sup>(2)</sup> يقصد هذا لا يمكن أن الشارفي أنبعاث معاولات البحث النظري المعمور كذائية في كل الجوافب والوط في وجرده الوغليفي الحديث بدور أنه في البحث يشرح الوعبي الديماهيري الذي بدخله الإعلام الجماهير منطقاً بشكل دقيق من الوعبي الواضح لهذه المصطلحات التي تعلى المفاهيم المعطاة فظهر جوهرهما من مفهوم الجماهير والنظور ثلاً فال المتراضعة.

لذلك بالذات يقصد بوسائل الإعلام الجماهيري مختلف أنواع حاملي المعلومات (الورقية والالكترونية من الصحف والمجلات والاذاعات والتلفزيودات) المخصصة للوعى الجماهيري بالذات في حين أن هذه الحاملات نفسها المعلومات المكرسة للوعى المتخصص (المجلات العلمية وشبكات التلفزيون في المعاهد والجامعات) لا تعد أساساً وأبداً وبعدالة وسائل إعلام جماهيرية (١) كما ولا تعد المشاركة في عملها ونشاطها صحافة.

يعد الإعلام الجماهيري الذي ينظر إليه في نظام مقولات قعل الانتصال وسيلة تأثير للقائم بالاتصال الجماهيري على موضوعه، وعلى نفي المقولات التي تعكس الانتصال الجماهيري في الوحدة الدباليكثيكية للجوهر والظاهرة والمضمون والشكل، وإن الصحافة التي فهمت كجانب إيداعي للنشاط في مجال الانتصال الجماهيري، وإيداعياً في الشكل المناسب للوعي الجماهيري، والتي "تصييغ" هذه أو تلك من التقديرات القائمة للأحداث الحيوية تعكس بصورة أساسية الاتصال الجماهيري من جانب المضمون، وإن وسائل الاتصال الجماهيرية التي فهمت كجانب تكتولوجي للأخيرة تعكس نظام الاتصال الجماهيري من جانب الشكل، أما الإعلام الجماهيري الذي ونفذ بشكل إساسي في العماية الإعلامية الجماهيرية يعكس الاتصال الجماهيرية الجماهيرية يعكس الاتصال الجماهيري من جانب الشكل، أما الاتصال الجماهيرية الجماهيرية يعكس الاتصال الجماهيرية الجماهيرية يعكس الاتصال الجماهيري من جانب الظاهرة.

بعد أن استقرينا من الفاحية المنهجية على وصف الإعلام الجماهيري نرى من المضرورة بمكان النوجه باهتمامنا إلى معالجة قضايا الإعلام كإعلام، ذلك لأن كل مضمون الاتصال الجماهيري وكل المعارف والتقديرات التي نتقله مرتبطة بهذا الشكل أو ذلك بالمعلومة.

يستخدم مفهوم الإعلام في عملية توظيف الاتصال الجماهيري في ثلائة معان. 1-كأخيار قصيرة غير معلق عليها عن الظواهر والعمليات للميوية.

<sup>(</sup>۱) لنظر بررخوريف. ي. ب. مدخل في نظرية الصحافة م 1995 ص8.

- 2- كتسمية لمجموعة الأجناس الإعلامية.
  - 3- كجنس الغبر الإعلامي.

كما ذكرها، يقهم من الإعلام في هذا الكثاب جملة المعطيات والمعلومات المخصصة للإرسال.

### وتبرز عموماً ثلاثة نماذج للإعلام الاجتماعي<sup>(1)</sup>:

- آلاعلام البنبوي الذي يؤثر على الفرد في المرحلة الأولى من اكتساب الروح الاجتماعية والقادر على التوجيه الأولى للإنسان في عالمه المحرط به وإن هذا اللموذج من الإعلام يُفعل بولسطة التواصل بشكل رئيسي.
- 2) الإعلام الرئيسي الذي يتقعل في مراحل متأخرة أكثر ويكتمب الرد للروح الاجتماعية ويساعد على استرشاد الشخصية في مختلف المجالات الثقافية، وتعد مؤسسة النعليم القناة الأساسية للإعلام الرئيسي.
- 3) الإعلام السريع الذي يؤثر على الإنسان طبلة حياته من الناحية العملية.

ويعد الانصال الجماهيري الذي ليس فقط يخير عن الأحداث والظواهر الذي تحدث في المجتمع بل ويعد هذه الأحداث والظواهر المصدر الأساسي للإعلام السريع. ولا بد من القول أن الإعلام البنيوي ناهيك عن الإعلام الأساسي يمكن أن يكتسب في لمظات معينة من حياة المجتمع طبيعة أو صفه الإعلام السريع.

ويمكن تقسيمه من وجهة نظر إستخدامه في مجال الاتصال الجماهيري إلى إعلام كامن يتألف من جملة من المعلومات والمعطيات للإرسال المحمل، وإلى إعلام حيوي ملح، أي ذاك الإعلام الذي أرسل على فتوات وسائل الاتصال للجماهيري.

<sup>(</sup>ا) أنظر: فيد توقد ل.ب سويسرلوجية الاتصال الجماهري م 2002.

وإن عملية عمل ونشاط الاتصال الجماهيري التي ينظر إليها كفعل اتصال تتألف من حركة المعلومة من الناقل إلى المنطقي، ويعد الخير نفسه وقنوات ارساله ونقله مراحل متوسطة. إلا أن موديل الاتصال هذا يمكن أن ينظر فيه فقط كموديل قاعدي، ذلك لأن ظواهر مثل القائم بالمنشاط في مجال الاتصال الجماهيري والظروف الاجتماعية لوجود الاتصال وأيضاً للعلاقة العكسية الضرورية لهذا القائم بالمتأثير الأتصى على الجماهير الواسعة نلعب دوراً جوهرياً في العملية الفعلية النعلية النعلية النعلية النعلية النعلية على الجمهور.

إن الخبر أو ما يخبر عنه وتألف من جانبين: أولاً، مضمون الخبر الإعلامي النسه، وثانياً كيفية تقديم الخبر، وترجع الفاعلية النهائية المتأثير في مجال الاتصال الجماهيري إلى كيفية صياغة وتقديم الخبر، وفي هذا السياق تبرز مفاهيم " التشبع الإعلامي النص، أي وجود كمية كبيرة من الأخبار الكافية فيه بالتالي الفاعلية الحالية الكافية والمتوقعة، وإستطاعة النص الإخبارية، أي التحقيق الأقصى لما يمكن فيه عن اصطدامه مع الجمهور الأمر الذي يعنى بالتالي فاعلية الحقيقية العالية (1) وفي سبيل رفع فاعلية التأثير بكون على المعطيات الموجودة في اللاص أن تستوعب وتدرك من قبل الجمهور الذي يصبح ما بشبه المعمور الذي يصبح ما

ولمنتوصل إلى أثر أنصبى للتأثير على الجماهير الواسعة بِجب، الالتزام بالشروط الثلاثة التالية لعملية الاتصال:

أولاً: يجب أن يكون هنائه فهماً واحداً للظروف التي فيها يستوعب القائم بالانتمعال ومتلقى الخبر. وتسمى جملة هذه الظروف ميلاين الإستيعاب.

ثانياً: تتمتع عملية تشفير الخبر الذي تتضمن ليس فقط اللغة، بل و مركباً من كل العناصر الذي ستستوعب مع الخبر باهمية كبيرة بالنسبة المتلقى. وإن كل طيف

<sup>(1)</sup> ير وخرر شاء ي. ب. مدخل في نظرية المسعافة 2002 من33.

كيف يمكن أن يقدم الخبر بشكل هذه للعناصر. وتلعب سمعة القائم بالاتصال هذا دوراً وكذلك الطريقة الحديثة ومكان الخبر على الصفحة لم زمن تقديمه على الهواء والخ.

قالقًا: قك شيفرة الخبر، أي فهم المتلقى له. بالنسبة التأثير الفاعل لخبر الاتصال الجماهيري على ميادين لستيعاب القائم بالاتصال والجمهور، أن تتقاطع، ويعبارة لُخرى يجب أن تكون عندهم قاعدة مشتركة (ولو جزئياً) المعارف والتجربة تستطيع أن تساعد على فهم بعضهم البعض.

وتلعب اللغة المشتركة أحد الأدوار الرئيسة في التأثير القاعل الاتصال الجماهيري على الجمهور ويجب أن يبنى الخبر الإعلامي مع إعتبار المستوى اللغوي ذلك الذي يملكه الجمهور والذي إعتمد عليه الخبر، وإن حدث العكس فان يستوعب الخبر وإن ننقل شيفرنه بالصورة الصحيحة. اذلك بالذات أن لغة الخبر المتخصص ولمغة الخبر الجماهيري تختلفان جوهرياً بعضهما عن الأخرى. وإن عدم ابتذائية تقديم الخبر المعروف بعد عنصراً هاماً في استخدام الوسائل اللغوية، في هذه الحالة إن الشعور بالأثر الجديد بجذب من جهة إهتمام المستهلكين الملاعلام الجماهيري ومن جهة ثانية إن أثر النظاع إلى المعرفة بساعد على الأبقاء على هذا الاهتمام.

وثلعب العوامل ذلت الطابع الاجتماعي دوراً كبيراً في لمنتبعاب الخبر مثل:

- نوفر أوقات الفراغ.
- وصول الفرد إلى الشبكات البصرية.
- توفر إمتلاك الأموال والحصول على وسائل الانصال الجماهيري العطبوعة (ناهيك عن الإشتراك).
- مستوى النقة بأصحاب المصالح الاجتماعية للنون تعير هذه للوسيلة الإعلامية عن وجهة نظرهم والخ.

 إن هذه العوامل والعديد غيرها السبكولوجية مثلاً التي سيأتي الحديث عنها فيما بعد، تؤثر على استيعاب الخبر من قبل الجمهور ونهاية المطاف على فاعلية عمل كل نظام الاتصال الجماهيري.

ولقد حددت المطالب من خصائص نقل المعلومات بواسطة قنوات الاتصال الجماهيري نشوء نموذج خاص من الإبداع، الإبداع الصحفي.

ويسمى هذا النموذج بالصحفى الاجتماعي. هذاك نموذج للإبداع غير الوعي التخصيصي ويفترض (بالمعنى الدقيق الكلمة) الوصول إلى الحقيقة واكتشاف دراسة قوانين المجال قيد الدراسة والاعتماد من الحقائق النابئة والمثبئة والمعتمد على المجال العقلائي لملوعي.

وهناك أيضاً النموذج الدواتي للإبداع الذي يعتمد على المجال الإنفعالي الذي يعكس العمليات الاجتماعية بشكل متحول ويسمح باستخدام عناصر الخيال. إن النموذج الصحفي الاجتماعي للإبداع يتميز عنها بتضمنه عناصر مثل العقلائية والإنفعالية معاً.

وصفته الرئيسية هي التصوير الحيوي، الأمر الذي يسمح باعتبار الصحافة الاجتماعية النموذج الأساسي للأبداع في عملية تأثير الاتصالات الجماهيرية، إن الصحافة الاجتماعية نصور الحقائق والعمليات والظواهر الواقعية والحيوية المعاصرة من جهة، ومن جهة ثانية، إن التقديرية التي تجيز الصحافة الاجتماعية نقرض تضمينها العناصر الانفعالية ولا تستثني العناصر الذائية، وأحياناً الخيال للأمف.

إن النطور العاصف للاتصالات الجماهيرية ساعد على انتقال المجتمع إلى مرحلة للمعلوماتية، وبذلك إلى نعزيز دور الإعلام في العمليات الاجتماعية المعاصرة. إلا أن العوامل التكنولوجية لا تعد الوحيدة في عملية تكوين المجتمع المعلوماتي، ولا يقل أثر التحولات في مجال الاقتصاد والسياسة عليه والتغيرات في الوعي العام كذلك.

إن كل هذا بساعد على التحول الجوهري الوعي الجماهيري وعلى تكوين توقعات وآمال معينة مرتبطة بالاتصال الجماهيري المتداول على قنواتها. وفي المحقيقة، أن الناس يحصلون على نفس الأخبار تقريباً وبنفس الوقت الساعية على عولمة العمليات الإعلامية وعلى توحيد الوعي الجماهيري، الأمر الذي يقود إلى تكوين قوالب اجتماعية جديدة جاهزة وثوابث لجثماعية دائمة. ويبدو الوعي الجماهيري شبيها بـ "الرهيئة" ابس فقط الكل ما يحدث في المجتمع من عمليات، إضاءتها في وسائل الاتصال الجماهيري، وتتطلب هذه الظاهرة بدرجة أكبر الإهتمام الأكبر بدراسة العمليات في مجال الاتصال الجماهيري، وأيضاً بدراسة العمليات في مجال الاتصال الجماهيري، وأيضاً بدراسة العمليات في مجال الاتصال الجماهيري، وأيضاً بدراسة التغيرات في بنية المجتمع الاجتماعية الذي يكون بمثابة الجمهور في حالة عمل الاتصالات الجماهيرية.

# الجبئة أالوكانع

### الجانب الوظيفي للاتصال الجماهيرى

## الفصيل الغاشن

### وظائف نظام الاتصال الجماهيري

### الغِتَقْيِلُ العِبَالِيْنِ

### وظائف نظام الاتصال الجماهيري

#### الاتصال الجماهيري كنظام وظيفي:

يحد فهم الاتصال الجماهيري كنظام للناحية الأهم بالنمية للإنعكاسه للمتماثل في النظرية، وفي هذا يكمن جوهر الطريقة المنتظمة في تطيله.

أثلا منوف نفهم من النظام أية ظاهرة بارزة بالنسبة للظواهر الأخرى والمؤلفة من أجزاء مثرابطة والمتحققة بصفات تكاملية يمكن لها أن تغيب عند الأجزاء المأخوذة كل منها على حده.

ولا يكفي أبدأ التسليم بنظامية الانصمال الجماهيري بالنسبة للتسجيل الواضح والنقيق في أطر النشاط الاجتماعي كما هو. ولا بد أن يعود كحد أدنى من التنقيق لأي نموذج من النظم الاجتماعية.

إضافة إلى العدود من التصينفات المختلفة المواضيع الاجتماعية المنتظمة، إن العلم يبرز التقاسيم التالية قبل النظم الوظيفية والجوهرية الهلمة جداً بخاصة لمهمة يحثنا هذا. والقاعدة والأساس لهذا التقسيم هي تلك المقولة مثل وضوح نوعية النظامية.

ويقصد بالنوعية الوضوح الجرهري للموضوع الذي بفضله يكون هكذا بالذات وليس موضوعاً آخر، وإن اللوعية تعكس العلاقة المثبائلة بين عناصر الموضوع التي تميز خصوصيته والتي تعطي لمكانية التمييز بين موضوع وآخر (1).

وتستطيع النظم الاجتماعية أن تمثلك إما وضوحاً دلخلياً للنوعية، أي النميز عن طريق جملة من الصفات "الداخلية" الخاصة وبالتالي تعد مكتفية ذاتباً الناحية

المعجم الموسوعي الفلسفي، م. 1983 ص252.

النوعية، وإما وضوحاً خارجياً للنوعية، أي التميز عن طريق للنور المخارجي المفروض من الخارج في النظام النكاملي لحياة البشرية العملية<sup>(1)</sup>.

وحصلت النظم من النموذج الأول على إمام الجوهرية (الأساسية) والنظم من النموذج الثاني على اسم النظم الاجتماعية الوظيفية. وتعتبر أكثرية المواضيع الاجتماعية وظيفية ذلك لأن العمليات التي تحدث فيها تحدد في نهاية المطاف بأنها نقوم بوظيفة معينة في نظم أوسع، وهكذا، ويخلاف النظم الأساسية (الجوهرية) لا نعد ذات إكتفاء ذاتي من الناحية اللوعية وإنما فقط مستقلة نسبياً.

وهكذا مثلاً، إن مختلف مجالات الحياة الاجتماعية التي يمكن أن تكون مستقلة نسبياً تعد من حيست الجوهر أساليب للظهور وتدويلات لهذا الجوهر أو ذائه -- للعمل الاجتماعي مع محافظتها على صفاتها الفوعية.

وتعد الاتصالات الجماهيرية حسب اعتقادنا، والذي لمها وضوح نوعي، لكنما لا نتمتع بكفاية نوعية ذاتية المثال الأوضح من قبل هذه النظم للوظيفية للنشاط.

إن الوضوح النوعي ثلاتصال الجماهيري يقدم لها من قبل وظيفتها، أي ذاك الدور الذي تلعبه كعنصر من عناصر النظام ذي الكفاية الذاتية، أي النظام المجوهري (نظم النشاط الاجتماعي بالذات).

وهذا الدور، وهذه الوظيفة يتحصر بالذات، كما أشرنا أعلاه، في نقل المعارف على شكل إعلام جماهيري من مستوى الوعي التخصصي (النظري) إلى وعي جماهيري أي الوعي التطبيقي.

#### وظائف الاتصال الجماهيري وجوانيه:

نيس مصادفة أن يعطى مكاناً هاماً لتحليل وظائف الاتصال الجماهيري في الاعمال في مجال علم اجتماع الاتصال الجماهيري نظرية الصحافة.

<sup>(</sup>۱) موموجيان: العلاقات الاجتماعية، المجتمع، التاريخ م. 1994 ص167.

ولإن معالجة وتحليل وظائف أي نظام للنشاط الاجتماعي هو العنصر الأهم في نظريته. وهذا مرتبط بين "العمليات الخارجية في كل نظام النشاط الاجتماعي تتحدد في نهاية العطاف بأنه (الانصال الجماهيري) يقوم بوظيفة معينة في الكل الأوسع، وهذه الوظيفة تكون بمثابة ضرورة خارجية وكعامل يحتم نظام النشاط هذا(1).

سوف نفهم للوظيفة كدور للظام في النظام في غضون ذلك لا بد من الإشارة إلى أن هذه الوظيفة عند أي مادة وظاهرة أو عملية يمكن أن تكون واحدة فقط ذلك بسبب أن المهمة الوظيفية تحدد جوهر المواضيع والختلافها بعضها عن البعض الآخر<sup>(2)</sup>.

كما هو معروف، هو واحد والذي يحدد مسبقاً وحدائية الوظيفة وأن أي موضوع يمكن أن يكون مستخدماً للقيام بمختلف الأدوار الموكله إليه من قبل الفاعل. وهذا لا يعني أبدأ أن هذا الموضوع يتصف بهذه الوظيفة بالذلت. من الممكن دق المسامير بالكمبيوتر، إلا أنه لا ينتج من هذا أن هذه الوظيفة الأسامية في المجتمع، أي الوظيفة التي تحر عن جوهره.

يعير المؤلفون الأجانب إهدماماً كبيراً لمسألة الوظيفة في الدرامات عن الاتصال الجماهيري. في الحقيقة إن كل من حاول بهذا الشكل أو ذاك وصف الاتصال الجماهيري حاول وصف وظيفته أيضاً (أو وظائفه) منوف لمن نتوقف بالتقصيل عند تحليل الوظائف في نظريات المؤلفين الأجانب، نلك لأننا توجهنا بهذا الشكل أو ذاك إلى هذه المسألة عند التوصيف العام تلتصورات عن النشاط في مجال الاتصال الجماهيري في الدراسات الخارجية للاتصال الجماهيري. ونقول مقط أن أول عالم اجتماع اهتم بهذه المسألة كان غ، لا منويل الذي أبرز ثلاث وظائف للاتصال الجماهيري: استعراض العالم المحيط، والتلازم مع البنى

<sup>(1)</sup> فوخانوات بناب فنشلط الاجتماعي بوصفه نظام، نوفر سير سلشه، 1980 من165.

<sup>(2)</sup> مودجوان. تصح. مدخل في القصفة الاجتماعوة، م. 1997 ص162.

الاجتماعية في المجتمع، ونقل الإرث الثقافي. وبعد هذا بقليل ومسع ك. رابت هذه القائمة باضافته إليها وظيفة التسلية. وفي تهاية القرن العشرين أسخل د. ماك كويل الذي حلل الاتصال الجماهيري في قياس" نظرية الإصلاح مفهوم الوظيفة التجنيدية (وظيفة التجنيد).

واعتبر أصحاب العمل أربع نظريات للصحافة أنه في أطر النظرية الليبرالية لتألف وظائف وسائل الإعلام الجماهيري من الإعلام والتسلية. وسميت الوظيفة الثالثة بضرورة توفير القاعدة الإقتصائية لها، فكانت وظيفة البيع، أو الوظيفة الدعانية (الإعلان)(1).

إن التصورات السابقة عن الوظائف في أطر نظرية المسؤولية الإجتماعية كانت، حسب رأي المؤلفين، محفوظة، لكنها توسعت وأضيفت إليها تصورات جنيدة، وهكذا أصبحوا بوكلون للصحافة ست مهام:

- 1) خدمة النظام للسياسي.
- 2) تتوير الجمهور كي يصبح قادراً على إدارة ذاته.
  - 3) ضمان حقوق الفرد.
  - 4) خدمة النظام الإقتصادي.
    - 5) تقديم التسالي
  - 6) القيام بالإكتفاء المالي الذاتي.

بهذا المعنى أو ذاك إن أكثرية النصورات النظرية عن وظائف الاتصال المحاهيري التي صيغت في النصف الثاني من القرن العشرين كموديل قاعدي انطلقت من الوظائف الملكورة للاتصال الجماهيري التي أبرزها المؤلفون المشار إليهم أعلاه.

<sup>(</sup>۱) سيبريت س و شرام، و، أربع نظريات للصحافة -- م. 1998 عل82.

وقد وضعت ومسألة وظائف الاتصال الجماهيري كما غيرها من مواضيع علم اجتماع الاتصال الجماهيري في أطر نظرية الصحافة في الدراسات الإنسانية.

ويحدد ي. ب. ماغالي بمثابة وظيفة الصحافة (التي فهم منها من قبل هذا الموقف والعولفون التاليون كل مجال نشاط الاتصال الجماهيري وظائف الصحافة التي إقترحها لبنين الدعاية والتحريض والتنظيم.

إن هذه الوظائف من وجهة نظر المؤلف، تعد الأساسية التي إلى جانبها ثبرز أيضاً وظيفنان مساعدتان: الاتصال والمعرفية، وإن نظرية ماغالي في أساسها كانت مميزة تماماً ومنتشرة جداً، ذلك لأن الوحدة الثلاثية المحرفة الوظائف مؤسسة الصحافة والمعبر عنها بصيغة النحريض والدعاية والتنظيم (1) أضحت أساساً للبحوث النظرية في مجال براسة عمل الصحافة والأذاعة والمتافزيون في معظم بلدان العالم خلال عشرات السنين الطويلة (2).

ويبرز الباحث الآخر ي. ب بيروخوروف مقراً بأن الصحانة نظاماً تصف وظيفياً للوظائف الدت الثانية للصحافة:

- الانتصالية وظيفة التواصل وإقامة التواصل والانتصال التي يسميها المؤلف "الوظيفة الأولى للصحافة".
- التنظيمية المياشرة الذي يظهر فيها بشكل أكثر وضوحاً دور الصحافة تسلطة رابعة في المجتمع.
- الإيديولوجية (التوجيهية الاجتماعية) المرتبطة بمساعي التأثير الكبير على الأسس العقائدية والتوجهات القيمية للجماهير وعلى إدراك الذات الدى الناس ومثلهم ومساعيهم بما لهيها تعليل التصريفات السلوكية.

 <sup>(1)</sup> انظر: ماهالي،ي. ب المسائل المنهجة للمينة الصحية. م 1979.

<sup>(</sup>a) فيدوتون. ل.ق. سوسيولوجية الاتصال الجماهوي م. 2002 ص 71.

- التعليمية التتقيفية المحصورة حسب رأي المؤلف في أن تشارك الصحافة
   كونها مؤسسة من المؤسسات الثقافية في المجتمع في الدعاية، ونشر القيم
   الثقافية الرفيعة في حياة المجتمع وأن تربي الناس على نماذج الثقافة
   العالمية مساعدة بذلك على تطوير الإنسان، من جميع جوانيه.
- دعائية استرشادية مرتبطة بـ تلبية المنطئيات النفعية بالعلاقة بعالم جذب لمختلف شرائح الجماهير (الحديثة المدينية السياحة الهوايات الشطرنج إلى آخره).
  - ترفيبهية (التساية، إزالة التوتر الحصول على المتعة)(1).

ويقترح س. غ. كوركونومبينكو إبراز مفهوم الصنفة الصحافة ذات الدور الاجتماعي الذي يفهم مديا القيام بعدد من الالتزامات الاجتماعية بالتناسب مع المتطلبات الاجتماعية والتوقعات<sup>(2)</sup> ومفهوم وظيفة الصحافة الذي لا يعطي وصفاً له مكتفياً بالإعتماد على الجذور اللاتينية لمصطلح الوظيفة نفسه".

في غضون ذلك أن صفة الدور تبنى بناءً على الكمية والخصائص الدوعية الهذه المجالات (ونفسى بطريقة أخرى بالنظم الجامعة) الإقتصادي والسياسي الروحى - الإيديولوجي والاجتماعي<sup>(3)</sup>.

وهكذا يحدد أربعة أدوار اجتماعية للصحافة:

- الإنتاجي الاقتصادي.
- الإعلامي التواصلي.
  - التنظيمي.
- الروحي الإيديوارجي.

<sup>(</sup>۱) بررخوروف. ي. ي مدخل في نظرية الصحافة م. 1990 ص47-72.

<sup>(2)</sup> كوركونوسينكو ، س غ. أسس نظرية الصحافة 2. 1995 ص55.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> كوركونوسينكو س، غ أسس نظرية الصحافة م. 1995 مس53-54- فيدونف الإتصال الجمساهيري. الاجتماعي النظرية والممارسية. م. 1993 مس137-165.

في غضون ذلك، إن الصحافة في أطر هذه الأدوار، أي في حدود هذا السجال الاجتماعي أو ذلك تنفذ حسب رآيه، وظيفة أدوار خصوصية، أي الوظائف التي أعطيت للها، كما أعطيت للمشاركين الأخرين في العمليات الجارية في هذا المجال.

وهكذا، أنها تصبح في المجال الإقتصادي عنصراً من عناصر الإنتاج وتكتسب صفة السلعة. وفي المقياس الاجتماعي يعثير أساسياً جمع وتجميع وحفظ ومعالجة ونشر المعلومات، وفي المجال الروحي نقوم الصحافة بالوظائف المعرفية والتعليمية والتربوية، والتجنيدية التي تعد من خصائص المؤسسات الأبديولوجية (1).

ويعتقد المؤلف أن هذا الأسلوب يعطي لمكانية تصوير المجموعة المعقدة لتوظيف وسائل الاتصال الجماهيري. ويفهم في غضون ذلك على ما يبدو الضعف النظري لهذا الأسلوب ويحتفظ بقوله، أن هذه وكأنها ليست وظائف خاصة بالصحافة كمؤسسة لجتماعية فريدة، إنها هي إنعكاس القوانين وظروف العمل المتكونة خارجها وليس بناءً على مبادراتها (2).

وبالطبع إن التأكيد على أن تكون سلعة هي وغليفة الصحافة يعد تأكيداً قوياً جداً، مثله قبل الأستنتاج أن الجمع والحفظ وغيرهما للمعلومات تعتبر وظائف الصحافة حتى إن فهمنا من الصحافة أنها مؤمسة اجتماعية فريدة قهنا تم الخلط الواضح بين التصورات من وظائف الصحافة ومثلاً، من مراحل تداول الععلومات في العمليات الاعلامية التي لا تميز على الإطلاق الصحافة فقط.

ويقترح س. غ كوركونوسينكو الأسلوب الذائي في تقسيم نظام وظائف الصحافة، أي محاولة تصنيف الوظائف على أساس إحتياجات الأفراد الذين يكونوا في تعاون متبادل مع الصحافة (3).

 <sup>(1)</sup> كور كويو مونكو. س. غ أسس نظرية الصحافة 1995 ص-57-58.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> المرجع نفسه، ص58.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> المرجع ناسة، من95.

وإن جوهر هذا الأسلوب، حسب المؤلف ينحصر قبل كل شيء في الإعتراف بحقيقة، أن بنية الوظائف الصحفية متعددة الأطراف والشرائح وتوضع على الإمكائيات الموضوعية لوسائل الاتصال الجماهيري المصالح الشخصية للإدارة وإمكائيات أولئك الذين يتعاونون مع الصحافة، ويبرز أربعة مستويات للأفراد الذين يؤثرون باحتياجاتهم على الصحافة ويحدون وظائفها.

- أ) يعد المجتمع الفاعل العام بالنسبة للصحافة ووجهات وظائف التكامل والمعرفة التي تقوم بها الصحافة إلى تلبية احتياجات المجتمع كله.
- 2) إن باقي البنى الاجتماعية كأفعال (ذوات) تحدد باحتياجاتها للكسب والحفاظ
   على السلطة وظائف الصحافة تلك مثل الدعاية والتحريض والتنظيم.
- 3) إن الشخصية (الفرد) بين الذوات الذي تستخدم الصحافة في مصلحتها تتعدد بمتطلبات مجموعات الوظائف الصحفية تلك، مثل الإسترشاد تلبية الاحتياجات الأخلاقية السيكولوجية.
- 4) إن المصحافة تقوم بالوظيفتين الخدمية المهنية والإبداعية لمثل هذا النوع الخاص و المميز من الذوات الاجتماعية<sup>(1)</sup>.

ويعتقد المؤلف أنه عدا الوظائف المذكورة من المحتم إبراز الهدف الاجتماعي للصحافة أبضاً أو وظبقتها العامة الأساسية التي تكمن في التأثير النظيمي والتحويلي على الممارسة الاجتماعية بالتناسب أو بما يترافق مع المصالح الاجتماعية الحيوية ومهام التقدم الاجتماعي<sup>(2)</sup>.

وأدخل المؤلف في عمل له فيما بعد بعض التغيرات إلى نظام وظائف المسحافة الذي أعده هو بالذات، إلا أن الأسلوب المبدئي في حل هذه المسألة بقي كما هو عليه(3).

.:

<sup>(1)</sup> كور كونوسينكو س. غ أسس نظرية الصحافة 63.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> المرجع نفسه، 2001.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> فيدونوفا ل.ق: سوسيولوجية الانصال الجماهيري ، فلنظرية والعمارصة، 1993 ص56.

ويفضل كل من ل.ن فيدوتوفا و ي.د. فوفيتشيا وغيرهما من المؤلفين الأخرين دلر الحديث عن وظائف وسائل الإعلام الجماهيري (الاتصال) وليس عن وظائف الصحافة.

وتبرز فينونوفا وظائف وسائل الإعلام الجماهيري التالية مثل الإخبار (الإعلام) والتربية وتنظيم السلوك وإزالة للتوتر والاتصال.

ولمي عمل صدر فيما بعد تم التنفيق بنظرية وظائف الاتصال الجماهيري الني ينظر إليها كوظائف لموسائل الاتصال الجماهيري وتوسيعها، وتكتب المولفة أن "... الحديث يبقى عن الوظائف على مستوى كاف من التجرد.

فهل يدور الحديث عن الوظائف التي يطلب المجتمع من وسائل الاتصال الجماهيري استخدامها، وعن المهام التي يراها القائم بالاتصال نفسه، أو عن الأهداف التي يرغب الجمهور تحقيقها من وسائل الاتصال الجماهيري؟ من الواضح أنه بالنمية للحالة الأولى تكون مناسبة أكثر عملية تتابع الوظائف الاخبارية والتربوية وبالنسبة الحالة الثانية الوظائف الإخبارية والتربوية وحتى وظيفة الموصول إلى التوازن الإنفعالي - الحقلاني، وبالنسبة الحالة الثالثة تلبية الحاجة المعرفية، الإبقاء على القيم الأخلاقية ووظيفة التسلية (1).

وسجلت ل. ث. فيددنوقا في نظريتها إحدى أهم العناصر، من وجهة نظرنا، الذي لا يتمثل أبدأ في كلمة النظام المؤطرة للوظائف المحددة بالنسبة للحالات الأولمي والثانية والثالثة ولا في التصور عن الوظائف التي تحدد من قبل إحتياجات أحد ما أو من قبل المهام والأهداف.

وعدد الحديث عن مستويات المجتمع والقائم بالاتصال والجمهور إن المؤلفة تشير بذلك إلى مستويات مختلفة للنوات وبخولها في عملية الاتصال الجماهيري

ل. ث. فيندترفا: سوسيرلرجية الانصبال للجماعيري، (النظرية والممارسة)، 1993، ص56.

(المجتمع كالنظام الأساسي الذي في أطره يعمل الانصال الجماهيري والذي في الطره يعمل الصحاب النشاط الاجتماعي، والقائم بالانصال كوميلة في نظام نشاط الانصال الجماهيري وصاحب النحقيق الإبداعي الخاص، والجمهور كموضوع لنشاط الانصال الجماهيري وكذات تحققه احتياجاتها الإعلامية الخاصة) وترسم حدود كل نظام النشاط في مجال الانصالات الجماهيرية.

وترجع فوميتشيفا إلى وظانف وسائل الإعلام الجماهيري الوظائف الإخبارية والمعرفية والقيمية – الإسترشادية والاجتماعية – التنظيمية (١).

وتميز المؤلفة هذه الوظائف على أساس أن وسائل الإعلام الجماهيري التشارك في التوفير الإعلامي المصل المعرفي والقيمي - الاسترشادي والإخباري والاجتماعي - التنظيمي. وبذلك تملك الوظائف المناسبة للأفراد النين يستخدمونها. وإن قاعدة هذا التمييز للوظيفة واضحة هنا وجلية: موديل وظيفة النشاط البشري أو أبو أعه (2).

لكن المولفة غيرت موقفها في عمل لها صدر فيما بعد<sup>(3)</sup> من وظائف الاتصال الجماهيري التي حددتها كالوظيفة النتويرية والوظيفة التسجيلية ووظيفة المندوة أو التحويل.

إن هذه الوظائف خاصة بوسائل الإعلام الجماهيري العامة المتداخلة قائمة على مبدأ مشاركة الأوساط الاجتماعية المباشرة الالزامية (4) فيعمل الانصال الجماهيري.

<sup>(1)</sup> فومونشيفا. ي.د: صحافة مرحلة الانتقال، تطور الممارسة ودعوات العلم/1 المقاميم الأسلسية لنظريـــة الصحافة. ص8 –13.

المصدر نفسه،  $a_{i}^{(2)}$ 

<sup>(</sup>۵) المصدر نفسه، عن 3.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> أنظر فرمينشيغا. ي.د وسائل الإعلام الجماهيري لاتصال منظم 2002.

ينطئق بيرشكي (وهو المؤلف الالماني للذي شارك في أحد المشاريع المشتركة مع علماء الاجتماع ومنظري الصحافة في أكثر من بلد) من فهم وظيفة الصحافة كالتأثير على النظام الاجتماعي (المجتمع) من الصحافة وبخاصة التأثير المشروط بالنظام الذي يساعد على توظيفه وتطويره (1).

إنه يذكر ثلاثة أنواع رئيسية لمثل هذا التأثير المسحافة على النظام الاجتماعي الأمر الذي يحدد (يفترض) وجود ثلاث قنات أساسية الوظائفها:

- الأيديولوجية، المتكونة من جملة أفعال " موجهة إلى تكامل الناس في علاقات أبديولوجية وفي مقدمتها العلاقات السياسية، وإلى تقديم المساعدة لهم في هذا الإسترشاد في الواقع الاجتماعي الذي يناسب مكانهم في العلاقات الاجتماعية، وإلى التجنيد للحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها(2).
- الثقافة المرتبطة بمشاركة الصحافة في تطوير الإنسان نفسه وفي إظهار شخصينته المرتبطة (العائدة) إلى نتوع روابطه الاجتماعية وفي تكوين خط الحياة المبني على منجزات النطور البشري... ويعبر عن ذلك في الأعمال الصحفية الموجهة إلى التعليم والتربية والتسلية(3).
- الاجتماعية المشروطة بمشاركة الصحافة البس في التطور الثقافي بحد
   ذاته، وإنما في النطور وتطوير الشخصية وتكوين الذات البشرية في أطر
   الحياة الخاصة بالتجمعات الاجتماعية التاريخية المعروفة<sup>(4)</sup>.

وقد وضع ل. غ سفيتيتش واحدة من أكثر نظريات وظائف الاتصالات الجماهيرية الذي فهمت كصحافة قراءة من وجية نظر هذا المؤلف. إن المؤلف

<sup>(</sup>١) بورشكي.غ: الصحافة قطاع الإنتاج للروحي / للمفاهوم الأسلسية للنظرية الصحافة 1993 ص83.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  التصندن نفية: من $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> البحس نفسه، ص81.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص81،

يميز خمس وأربعين وظيفة للصحافة، وفي كل منها (طائفة) ببرز عدد من الوظائف. عملياً كل ما يتعلق أو له علاقة بهذا الشكل أو ذلك بوظيفة للصحافة. لأسباب معروفة سوف أن نسمي كل الوظائف، وإنما نسمي فقط البعض منها: الإخبار عن العمليات الجارية في العالم، ودراسة قوانين نطوير المعمورة، والمساعدة على التكامل، وإنسجام العلاقات المتبادلة بين الإنسان والطبيعة، والنصوير الهادئ للحضارة الإنسانية في مراحل ارتقاء العالم، والإخبار عن ردود فعل الفضاء والطبيعة على سلوك الإنسان، والإخبار عن طرائق المساعدة بدءاً من المظاهر الخطرة في مجال الفضاء، إيقاظ الروح، دراسة عمليات وتوجهات نطور الكرة الأرضية والخ. ولا يد من الإشارة إلى أن بين وظائف الصحافة هناك وظائف حيائية يومية أكثر، قبل، المساعدة، حالات النزاع، وتربية التعاون وغيرها(ا).

سوف أن نطل بالتفصيل نظرية وظائف الصحافة المقترحة من المؤلف، لكننا نشير إلى أن المؤلف يرجع إلى الصحافة كل أنواع المعرفة - بدءاً من العلمية وإنتهاء بالخيال.

إن وصف وجهات النظر المذكورة اعلاه بصند وظائف الصحافة يسمح بالخروج ببعض الإستناجات الخاصعة بعشكلة وظائف الاتصالات الجماهيرية.

- 1) في حال النتوع النسبي الأنواع الوظائف التي ميزت أثناء تطيل الانصال الجماهيري، فإن المسألة العامة تكمن في عدم التفريق بين مفهومي الوظيفة " و "التوظيف".
- أولاً، يحدث هذا بسبب الاستخدام، عند تحديد مفهوم " الوظيفة" معناه في اللغة العربية (كما هي الحلل بالضبط في أية نغة طبيعية أخرى)، بعثابة مفهوم علمي، أي دون تحديد أهميته العلمية الخاصة. إن معنى هذه الكلمة

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> سَفِيتَشِ، ل. غ ظاهرة الصحافة، م 2000 مس141.

أو ثلك في اللغة الطبيعية والمصطلح العلمي المشار إليه بهذه الكلمة أو ثلك شيء غير منطابق أيدا؟.

- تأتياً، حتى إن افترضنا أن معنى الكلمة في اللغة الطبيعية بمكن أن يستخدم كمفهوم انظرية، فهنا في هذه الحالة ببدو خلط المعاني واضحاً وجلياً. ففي قاموس اللغة العربية مثلاً، إن كلمة وظيفة تمثلك عدة معان غير متطابقة، والأصبح. أربعة معاني لكلمة وظيفة وفي قلموس اللغة العربية، أن كلمة وظيفة نتمتع بخمسة معان ثلاثة منها لها علاقة بالمادة التي ننظر فيها.
- ثالثاً، العمل الذي يقوم به الجهاز، الجمام كمظهر من مظاهر حياته اليومية.
  - رابعاً، الواجب، دائرة النشاط.
  - خامساً، اهمیة، هدف، دور<sup>(1)</sup>.

الحق يقال، إن المعنى الخامس للكلمة ينتاسب مع المفهوم العلمي "الوظيفة"، أي، وظيفة وجود دور الشيء بالعلاقة بشيء آخر. إنه الدور اللينف" من أي عنصر (نظام) في بعض النظام. إن تحدثنا بلغة الأسلوب المنتظم. هكذا بالذات نفهم الوظيفة، ويخاصة في علم الاجتماع، وينتاسب مع المعنى الثالث لهذه الكلمة مفهوم التوظيف الذي يعني طريقة النشاط الحياتي، طريقة العمل، طريقة حياة وواقع أي موضوع.

من الخطأ بمكان الخلط في النظرية منهجياً واحدة مع الأخرى واستبدال واحدة بالأخرى: دور العنصر في النظام (الوظيفة) وطريقة القيام بهذا الدور (التوظيف).

والمتوضيح سنحاول إظهار هذا الفارق على المثال التالي، لنقل هناك دور تشاركي في كوميديا أ. من غير - يبويدوف ((البوس من العقل)) لقد عرضت هذه المسرحية مثات المرات على خشبات مسارح مختلفة. إلا أن عشرات تشاركي فام

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> فاسوس اللغة للعربية.

بدورها عشرات الممثلين، ومع كل الشبه (ذلك لأن، الدور نفسه) مع ذلك بختلفون عن بعضهم البعض. وبعدد الإختلاف بنجربة الممثل، وبالثوابت الاجتماعية والفنية للقائم بالدور والمخرج والمدرسة المسرحية التي ينتمون البها، والتي يجسدون مبادئها في الفن وبالحالة المعاسبة الاجتماعية في الجسم الاجتماعي المعين. إن العولمل المذكورة توزع هذه أو ذلك من المعاني في كل المسرحية وفي هذا الدور وإلخ. ويمكن أن تكون هذه العوامل كثيرة حسب ما تريد.

إن هذه العوامل تسمى بلغة علم الاجتماع ونظرية العمل شروط العمل، في هذه الحالة الشروط التي يقام فيها بلعب النور. وإن هذه الشروط نكون غير مكررة ومحددة دائماً كشروط أي شيء مستقل بمثل وحدة منتاقضة للعام والخاص. وفي هذه الحالة بعد نص المسرحية عاماً. وتعتبر خاصاً الشروط المحددة لتنفيذها (إخراجها)

بعبارة أخرى إن كان نص المسرحية يعطي وظيفة تقاركي فيها لهان شروط الإخراج (في المعنى المشار إليه) تحدد التوظيف المحدد لممثل معين في إخراج محدد لمسرحية ((البوس من العقل)) على خشبة مسرح معينة.

إن عدم التعريق بين مفهومي، الوظيفة "و" التوظيف يمكن أن يؤدي إلي التقسيم غير الصحيح لدور الصحافة نفسها والاتصال الجماهيري ولأساليب تنفيذه (القيام به). ووجه الإهتمام، ولغت الأنظار إلى هذا اللخال المنهجي ن.ن. ليبوفنشينكو:" إليكم مثالاً بسيطاً: هذه توظيف (عمل) القلب هو دقع الدم: أما طريقة الفعل شبيهة بعمل النشاط الآلي، ولكي نفسر عمل القلب علينا معرفة لماذا يعمل وكيف يعمل، وإن معرفة كيف يعمل فقط لا تكفي لتفسير وظائف القلب علمياً. وعالياً ما تدرس في نظرية الصحافة مسالة كيف تعمل" بالذات، ومن بعدها يجري وغالياً ما تدرس في نظرية الصحافة مسالة كيف تعمل" بالذات، ومن بعدها يجري تفسير بإسم ماذا أو لماذا تعمل (1).

<sup>(</sup>١) أبير فتثبينكر. ن. ن. لمحة تاريخية عن نظرية الصحافة، 1985 ص25.

وهكذا نتشأ المسألة؛ لماذا تبدر محاولات إضافة عدد من وظائف للأخرى (اجتماعية، تتويرية وغيرها) كل مرة غير كافية الإتناع؟ يبدو لأنه لا يجوز وضع لشكال العمل (كيف تعمل) وأهداف العمل (لماذا تعمل) في صف ولحد.

ولا يجوز عدم الموافقة مع هذا الإستناج. ولا مع عدم رؤبة الفارق بين الوظائف حيث أنه بالإمكان التأثير مثلاً في الاتصالات هي وظيفة الصحافة (الاتصال الجماهيري) وإنها أرضاً وظيفتها الأولى، نلك لأمر في واقع الاتصالات يبين الأسلوب الذي تسلكه وظيفة الاتصالات الجماهيرية (وهو لا يعد أبدأ الوظيفة نفسها) أسلوب العمل (التوظيف) للاتصالات الجماهيرية كما هي (حتى التي يفيمها الدارسون والياحثون كصحافة، الأسلوب الذي يغترض التأثير وحيد الجانب للذات على الموضوع، أي الإجابة عن السؤال كيف تعمل وأيس فقط الاتصالات الجماهيرية بل أي نشاط إعلامي بشكل عام تكون الاتصالات الجماهيرية في مضمونه فقط جزءاً، بغض النظر عن إنتشاره الراهن في كل مكان.

إن الاتصالات الجماهيرية كنشاط هي من دون شك نشاط لتصالي. لكن الاتصال لا يعد وظيفة الاتصالات الجماهيرية حتى ذاك الذي يفهم كصحافة، وإنما طريقة أو أسلوب توظيفها ووجودها بشكل عام، الأسلوب الذي يحدده جوهر الاتصال نفسه، أي للتأثير باتجاه واحد من الذات على الموضوع.

وهذاك لا تقل الأسس (بسبب نفس الأسباب) بالنسبة لإدخال الإعلان والتسلية وإزالة التوتر والمعرفة وتلبية الإحتياجات السبكوارجية الأخلاقية والتعليم والتربية وجمع وحفظ ومعالجة وتشر المعلومات ونعد ذلك في عداد وظيفة الاتصالات الجماهيرية.

2) لابد من الأنتباه إلى ذاك الأمر أنه عند حل مسألة وظيفة الاتصالات الجماهورية من الهام تذكر إن مفهوم للصحافة والإعلام ووسائل الإعلام الجماهوري والاتصالات الجماهورية لا بتطابق مع جمعها، أي لا تستطيع

هذه المفاهيم أن تستخدم كمرادفات ولا تستطيع أن تستبدل إحداها الأخرى في عملية إستخدامها دون إلحاق الضرر بمنطق النظرية.

كنا قد ركزنا الاهتمام على أن المفاهيم المذكورة لا تعد مرادفات ناهيك عن أتها لا تعد مصطلحات يمكن أن تستبدل بعضها البعض الآخر، إنها مختلفة من حيث للمضمون. وكما أشرنا، إن الاتصال للجماهيري هو عملية اجتماعية سعندة وتوع معين النظم النشاط ينضمن في ذاته جانبين: الصحافة كإيداع ووسائل الاتصال الجماهيري كجأنب تعنى. إن الصحافة كإبداع وعمل إبداعي بالرغم من أنه يحقق بوسائل الاتممال الجماهيري، إلا أنه بعيد شعوله لكل حجم نشاط وسائل الإنصال الجماهيري. أي أن مفهومي الصحافة ومناتل الانصال الجماهيري (الإعلام) لا يعتبر ان مثر ادابين. وفي الراقع ودون الحديث عن أن كل نشاط وسائل الاتصال الجماهيري عملها في حجال الضمان المادي والإقتصادي للتوظيف بالذات يكون خارج حدود الانصال الجماهيري والصحافة كما هي، إن هذه الأمور المضمونية النشاط وسائل الاتصال الجماهيري، مثال البث المباشر عبر التلفزيون (أو نشر الكلام المسجل في الجريدة) لجلسة مؤتمر ما أو دورة برلمانية، والنقل المباشر على التلفزيون والإذاعة ليائية (مسرحية، حقلة موسيقية). ونشر (الإعلان) القوانين النشريعية والمراسيم وغيرها من الوثائق المعيارية للسلطة، والبث المباشر لمدرس اللغة الانكليزية (أو أية لغة أخرى) ونقل (نشر) حول البرامج، والنشرات الجوية والإعلانات عن السلع، والسوق "التأثير" واللخ، وحتى في حال التفسير الأوسع لمفهوم الصحافة لا بجوز إعتبارها وثائق إيداً.

وحتى النقل المباشر المباراة كرة قدم أو هوكي على الجليد أو بمسابقة بالنئس غير المعلق عليها لا يمكن إعتبارها عنصراً من عناصر الصحافة. إن هذ النقل يمكن أن بدخل في مضمون مفهوم الصحافة اقط عندما وققط عندما نسمع على خلفية النقل المباشر صوت المعلق الرياضي الذي يعلن مثلاً عن أي شيء مثل

العبارة المعروفة للمعلق الرياضي الشهير السابق أوزيروف: إن هذا الهوكي لسنا بحاجة له أي من حيث الجوهر يعطي تقديراً لمحنث واحد (عماية).

وقي هذه الظروف فقط يصبح المعلق صحفياً، والتعليق يصبح علصراً من عناصر العمل الصحفي، لذلك من المستحيل عدم الموافقة على رأي الصحفي الممارس ورئيس الأمبوعية "تايم" الذي أورده س، غ كوركونوسينكو في عمله: "إذنا لا نزال ونتعامل مع تقدير الأحداث الجارية ولا نسعى إلى عدم تجاوزها"(1).

وهكذا، لا يجوز تقبيه وتطابق الاتصالات الجماهيرية كعملية اجتماعية وكلوع من العمل التنظيمي بالصحافة كعمل إبداعي، وبوسائل الإعلام الجماهيري كوسائل من خلالها ينفذ هذا العمل، وبالمثل لا يجوز مطابقة الفكرة مع العمليات العصبية في الابحاء، ولا يجوز مطابقة، لنقل لحن شوبين مع نبذبات الهواء التي ينتجها البيانو الذي يعزف عليه هذا اللحن، أو بشكل عام لا يجوز مطابقة العادة مع الأساس الذي توجد فيه والذي تعتبره هو.

يمكن الأساس (القاعدة) أن يكون حاملاً لمختلف المواد غير المثمائلة؛ والحامل المادي كما هو يمكن أن يكون بمثابة (في الوقت ذاته و بالتزامن) حامل لمختلف القيم الروحية التي تعود لمختلف أنواع العمل (التشاط).

إن الجريدة والإذاعة والمتلفزيون، كغيرهم من وسائل الاتصال الأخرى (الموجودة الآن وتلك التي على ما يبدو سوف توجد في المستقبل)، تعد مواضيع تصف وظيفية وحاملات المواد، ليس فقط مواد النشاط في مجال الاتصال الجماهيري، بل ومواد الأنواع الأخرى من النشاط الاجتماعي المرتبط بنقل وبث المقيم الروحية إلى الوعي الجماهيري مثل التعليم.

<sup>(1)</sup> كوركونوسينكو. س. غ أسس نظرية الصحافة ~ 1995 مل57.

وهكذا، وبناء على إحدى وجهات اللظر: إن التلفزيون مثلاً يقوم بالوظالف التالية:

- الربيورةاج.
- استثمار الأقلام السيثمائية.
  - التعليم.
  - الموسيقا والرياضة.
    - الإعلاناث<sup>(1)</sup>.

من الصعب عدم القبول بأن التأفزيون يقوم بهذه وغيرها من أنواع النشاط التي تعد حسب اعتقادنا، وظائف للتأفزيون، وإنماهي أساليب وطرق للتوظيف كونه وسيلة اتصال جماهيري. وإن وضعنا إشارة التساوي وحتى النطابق بين الصحافة ووسائل الاتصال الجماهيري ويخاصة الثافزيون، فإننا سنصل إلى فكرة ضرورة إعتبار استئجار الافلام السيتمائية والإعلان (التجاري والسياسي) في عداد مؤسسة الصحافة. يمكن أن المادة نفسها تقرض الشك بالمنطق نفسه، وعند النظر بإمعان في القضية والإعتراف بأن ليس كل ما هو في وسائل الاتصال الجماهيري صحافة.

وحتى الملاحظات العلالة حول أن الإعلان بعد مصدراً للمال بالنعبة الصحافة (إن وسائل الاتصال الجماهيري لا تستطيع الاستمرار بدون موارد مادية) لا يمكن الاعتراف بها برهاناً لصالح اعتبار الأعلان صحافة، ذلك لأن هذا البرهان عموماً لا بعد نظرياً (أي له أهمية عامة في أطر هذه النظرية) وأنه نفسه يناقض المنطق وواقع الأشياء الحقيقي: في جميع العصور لم ثكن الصحافة وحدها والانصال الجماهيري عموماً عائدة أو مرتبطة أو تابعة للإعلان، إن وضع الأشياء هذه بميز وسائل الاتصال الجماهيري عموماً عائدة أو مرتبطة أو تابعة للإعلان، إن وضع الأشياء هذه بميز وسائل الاتصال الجماهيري فقط، فن يسمى بعصر إقتصاد المدوق هذا أو لاً.

 <sup>(</sup>ا) أشكر: فرربيف. غ. غ: ثقافتك الإعلامية، م 1988 من119 - 120.

وثانياً لا يجوز بأي شكل من الأشكال إعتبار الإعلانات صحافة ناهيك عن اعتبار الاستنتاج أن الإعلان يعد وظيفة للصحافة أو الاتصال الجماهيري كما هو للطلاقاً من حقيقة إنه في ظروف ما يسمى إقتصاد السوق لا تستطيع وسائل الاتصال الجماهيري الاستمرار من دون واردات الإعلانات. وتعني هذه الحقيقة فقط أنه في ظروف اقتصاد السوق تتحول وسائل الاتصال الجماهيري إلى شركات رئسمالية نموذجية تعيش بالأساس على الواردات من الإعلانات، وبهذه الصفة يكون لها شبه ظاهري فقط مع الصحافة، لذلك يجب أن ينظر فيها في عداد تصنيف أخر (1).

إن الإعلان يعد نوعاً من أنواع الانصال واسلوباً من أسائيب توظيف ومائل الانصال الجماهيري وطريقة من طرائق تأثيرها على الوعي الجماهيري بهدف تحقيق مهام ذوات النشاط النجاري والمهام الذي حلها يعد هدفاً من أهداف اصحاب وسائل الاتصال الجماهيري، ويمكن أن يستخدم الإعلان عمل الصحافة كنكوين إيداعي، مثلاً عند كثابة هذا النص أو ذلك، لكنه لا يمكن أن يعتبر وظيفة من وظائفها.

لما فيما يتعلق بوظيفة الإستئجار للأفلام السينمائية، فإنه، كما هو معروف، إن العلماء يميلون إلى هذا المنطق ولا يجدون البراهين لصالح إدخالها في عداد الوظائف الصحفية، لذلك إن هذا الأسلوب الواضح لتوظيف وسائل الاتصال الجماهيري (بخاصة التلفزيون) يفضلون عموماً عدم نكره في أعمالهم.

وإنطلاقاً من فيم الوظيفة كذلك الدرر الذي يلعبه النظام أو عنصر منه دلظ النظام (في هذه الحالة عمل الاتصال الجماهيري في نظام عمل المجتمع بشكل عام)، وأيضاً انطلاقاً من فهم جوهر الاتصال الجماهيري، يمكن التأكيد أن نقل وإرسال مقطع معين من منتوجات للوعي التخصصي على شكل تقدير لتوع معين

<sup>(1)</sup> الرسمين – مطأ الله "الإعلان المسطى" بيشق 2004 من 38.

من الظواهر والحقائق العبوية من وجهة نظر الزمن ووجهة النظر الاجتماعية يعد وظيفة للاتصال الجماهيري كنشاط بكون هبه عنصراً للعمل التنظيمي الروحي – التطبيقي.

إن أكثرية وظائف الاتصال الجماهيري التي يبرزها مختلف العلماء تعبير من هذا الموقع ليس إلا أسلوباً القيام بالوظيفة التي نكرنا، أي توظيفها، وما دامت الأساليب في التوظيف يمكن أن تكون كثيرة بما يكفي، تعبير سبباً لإبراز مختلف الباحثين لهذا العدد الكبير من الوظائف المنتوعة، في غضون ذلك بعد أساساً للإظهار حقيقة أن هذا الفعل أو ذلك يمكن أن ينفذ في نشاط الاتصال الجماهيري الملاحظ يعبارة أخرى، نتيجة للملاحظة والمثابعة لهذا الفعل لايحدث التوصيف للوظيفة، وإلما وصف توظيفها (عملها) الواضح، الوصف الذي لا يعطي أساساً وإمكانية لتفسير لا وظيفة الاتصال الجماهيري ولا جوهره بالذات الذي يحدد هذه الوظيفة.

إن التقسيم الضروري أثناء عملية تحليل عمل الاتصال الجماهيري لمفاهيم الوظيفة والتوظيف بساعد، حسب إعتقادنا) على الإنتقال إلى النظرية الاجتماعية المعتملة (والمنطورة) من المستوى التصويري إلى المستوى التوضيحي (التقسيري)، وهذا بدوره بساعد على القيام بأفضل الدراسات الاجتماعية المحددة نلك لأنه مع معرفة وظيفة الاتصال الجماهيري تكون هناك إمكانية الدراسة الأكثر نظة لأساليب تحقيقها، أي توظيفها، وبالتالي، إمكانية تغيير هذا التوظيف ليس حسب مبدأ (يجب على الاتصال الجماهيري)، الذي يرتكز على الإلحاق غير المبرهن بالاتصال الجماهيري لهذا الأسلوب أو الفعل أو ذاك، وإنما حسب مبدأ، الانصال الجماهيري يستطيع (أو لا يستطيع)، الذي يرتكز على البرهان منهجها على معرفة الوظيفة والأساليب الممكنة لتوظيف الأخيرة.

و إن نظرتا إلى الاتصال الجماهيري ليس كنظام في نظام آخر، وإنما كنظام مستقل يتمتع بعناصر بنيوية خاصة به، فيمكن الإشارة إلى أن كل عنصر يتمتع أيضاً بوظيفة محددة يحددها النظام نفسه، أي من قبل نشاط الاتصال الجماهيري. وتعد الصحافة ووسائل الاتصال الجماهيري، كما قلنا، هذه العناصر والجوانب.

إن الإنشاج والصياعة الإبداعية لتقديرات الأحداث العيوية الملحة يعد وظائف الدى الصحافة كنشاط في مجال التحقيق الإبداعي النظام قيم الفرد، وإن طرق توظيفها يمكن أن تكون متنوعة جداً تحددها الخصائص الإبداعية الموظفين (عاملين) محددين والمهام التي تضعها أمامنا القيادة، والإنحاد الإعلامي القناة أو المطبوعة، والخيرا التصورات الذائية حول التحقيق الإبداعي الخاص.

ويعد نقل المعلومات وظيفة لدى وسائل الاتصال الجماهيري أي وظيفة إعلامية التي غالباً جداً ما ناصق بالاتصال الجماهيري.

وفي غضون ذلك إن كل قداة لتوزيع المعلومات (أي الصحافة والإذاعة والأذاعة والأذاعة والأذاعة والأذاعة والأنافزيون لها في أطر نظام وسائل الاتصال الجماهيري نفسه الذي يتمتع بوظيفة الإعلام وظيفتها الخاصة بها يحددها نظام وسائل الاتصال الجماهيري عموماً والإمكانيات التكنولوجية للقناة بشكل خاص.

بعبارة أخرى إن قنوات توزيع ونشر المعلومات بقيامها بوظيفة الإعلام الولحدة الموحدة للجميع تمثلك وظائفها، والأصبح، وظائفها ضمن الوظيفة الذي تتفاعل في أثناء عملية النحقيق، وأيضاً تتمتع بخصائص التوظيف الخاصة بها.

وأثناء تحقيق أهداف أصحاب النشاط في مجال الاتصال الجماهيري في عمل الصحافة وفي عمل وسائل الاتصال الجماهيري أيضاً يمكن أستخدام وسائل وأساليب منتوعة مختلفة جداً، منها كل الوسائل والأساليب التي تضمن هذا التأثير أو ذاك الإعلامي التقنيري على الجماهير الواسعة، بدءاً من انتقاء المادة ونقلها في وقت محدد أو النشر على صفحة محددة، حتى نتظيم مختلف أنواع البرامج المسلية الني نساعد على جذب إهتمام الجماهير الواسعة، والتي لا تزيد أبداً من مستواها المثقافي كما يؤكد بعض الباحثين.

الإعلام والنظريات الإجتماعية





كالالخِتُ امْدُالِلنَيْتُ وَالْهَرْالِيَ

الأردن-عمان

ماتف: 5231081 فاكس: 96265235594 ص.ب:366 عمان 11941 الأردن

E-mail:dar\_alhamed@hotmail.com E-mail:Daralhamed@yahoo.com